# تَمامُ الْمِنَّةِ على شرح السنة للإمام الهزني



خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني





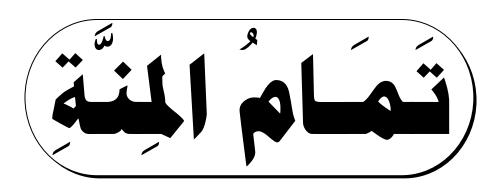

## علد

شرح السنة

# للإمام المزنيِّ (ت ٢٦٤هـ)

تأليف خالد بن محمود الجهني

غفر الله له ولوالكيه ولكميع المسلمين











#### مقدمت

الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا.

والحمد لله فاطر الساوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذ لم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يغفلهم هملا بل خلقهم لأمر عظيم؛ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

أما بعد فإن الله على الله الله الله الله الله الله الرسل مبشرين ومنذرين؛ ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى الله الرسل مبشرين ومنذرين؛ ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى الله الرسل مبشرين ومنذرين؛ ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى الله الرسل مبشرين ومنذرين؛ ﴿ رُسُلًا مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى الله الرسل مبشرين ومنهم من حقت عليه الضلالة، ومن أعظم الأمور التي دعت إليها الرسل عليهم السلام الأمور التي تتعلق بالإيان والتوحيد، إذ هو الأساس لهذا الدين، وقد انتهج نهجهم جماعة من تتعلق بالإيان والتوحيد، إذ هو الأساس لهذا الدين، وقد انتهج نهجهم جماعة من



<sup>(</sup>١) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم، صـ (7-0) بتصرف.

تمام المنة



العلماء الذين شرح الله صدورهم للهدى، فبلغوا عنهم أتم بلاغ، وقد تنوعت أساليبهم وطرقهم في نشر وتبليغ هذه العقيدة الغراء، فتارة يبلغونها بالتدريس، وتارة بالتأليف، فهدى الله بهم من أراد هدايته، وأضل من أراد غوايته؛ ومن أبرز هؤلاء الأعلام الذين أسهموا اسهاما كبيرا في هذا المجال الإمام المزني رحمه الله المتوفى سنة ٢٦٤ هـ – الذي وضع هذه الرسالة التي بين أيدينا والتي جمعت بين طياتها مختصرا لمعتقد سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولقد عيزت بسهولة ألفاظها، ووضوح عبارتها، وسلاسة أسلوبها، والبعد عن التعقيد، وغموض الألفاظ، وقد جعل الله لها القبول، فتلقفها العلماء وطلاب العلم بالتحقيق تارة، وبالتدريس تارة، فأردت أن أدلي بسهم في هذا الشأن العظيم، فوضعت هذا التعليق المختصر عليها، فأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

#### عملي في هذا الكتاب:

- ترجمت للمصنف الإمام المزني ترجمة يسيرة.
  - وضعت متن الرسالة كاملا قبل الشرح.
- شرحت متن الرسالة شرحا مفصلا؛ واكتفيت بمقصود الرسالة.
- قسمت الرسالة إلى فقرات، وترجمت لكل فقرة منها بترجمة مناسبة.
- خرَّجت الأحاديث تخريجا مختصرا، فإذا كان الحديث اتفق عليه الشيخان، أو أحدهما، خرجته منها أو أحدهما، فإن لم يكن موجودا فيها أو أحدهما، خرجته من كتب السنن الأربعة.
  - اتبعت أحكام الشيخ الألباني في التصحيح والتحسين غالبا.
    - أضفت بعض الفوائد العقدية التي رأيتها تناسب المقام.





- وضعت متن الرسالة أعلى الصفحة، والشرح أسفل منه؛ لئلا يكون الشرح بمعزلٍ عن المتن.
  - وضعت أسئلة للمناقشة في آخر الشرح.

وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد رسولنا محمد الله وصحبه أجعين.

وكتب

خالد بن محمود الجهني ۷/ ۶/ ۱٤۳٥هـ ۷/ ۲/ ۲۰۱۶م



تـمام المنة

#### ترجمة المصنف

#### نسبه وكنيته:

هو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم، المزني، المصري (١).

والمزني: نسبة إلى مزينة بنت كلب بن وبرة أمّ القبيلة المشهورة (٢).

#### مولده:

ولد في سنة موت الليث بن سعد، سنة خمس وسبعين ومائة  $(^{"})$ ، وهو من أهل مصر  $(^{"})$ .

#### عصره:

عاش الإمام المزني رحمه الله في عصر ازدهرت في الحركة العلمية، في شتى العلوم الشرعية، وممن عاصر من العلماء: مالك بن أنس (ت١٧٩)، وعبد الله بن المبارك (ت١٨٨)، وورش المقرئ (ت١٩٧)، الشافعي (ت ٢٠٤)، وسفيان بن عينة (ت١٩٧)، وإسحاق بن راهويه (ت٢٣٨)، وابن أبي شيبة (ت ٢٣٩)، وأحمد بن حنبل (ت٢٤١)، والبخاري (ت٢٥٦)، ومسلم بن الحجاج (ت٢٦١)، وأبا داود السجستاني (ت٢٧٥)، وابن ماجه (ت٢٧٥)، والترمذي (ت٢٧٩)، والنسائي (ت٣٠٣)، وغيرهم كثير.

شيوخه:



<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي (١٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: شذرات الذهب، لابن العماد (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: قبل السابق (١٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢١٧).

من أشهر شيوخه الذين أخذ العلم عنهم(١):

- ١. الإمام محمد بن إدريس الشافعي.
  - ٢. نعيم بن حماد شيخ البخاري.
    - ٣. علي بن معبد بن شداد.

#### تلاميذه:

تلقى العلم عنه عدد كثير من طلبة العلم، من أشهرهم (٢):

- ١. الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة.
- ٢. الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي.
  - ٣. الإمام أبو محمد بن أبي حاتم الرازي.

#### عقيدته:

كان المزني رحمه الله سلفيا يعتقد ما كان يعتقده الصحابة ، ويدل على هذا قوله في نهاية شرح السنة: «هَذِه مقالات وأفعال اجْتمع عَلَيْهَا الماضون الأولونَ من أئِمَّة الهدى، وبتوفيق الله اعْتصمَ بها التابعون قدوة ورضى، وجانبوا التَّكَلُّف فِيهَا كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يَرْغَبُوا عَن الإتباع فيقصروا، وَلم يُجَاوِزُوهُ تزيدا فيعتدوا، فَنحْن بِالله واثقون، وَعَلِيهِ متوكلون، وَإِلَيْهِ فِي اتّباع آثارهم راغبون».

#### مذهبه:

كان الإمام المزني شافعي المذهب.

قال الإمام الشافعي: «المزني ناصر مذهبي»<sup>(۳)</sup>.



<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق، (١٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء، (١٢/ ٤٩٣).

#### علو همته:

كان المزني رحمه الله من خواص جلساء الشافعي.

قال المزني رحمه الله: «قرأت كتاب «الرسالة» للشافعي خمسائة مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى»(١).

قال يوسف بن أحمد القمّي: «صحبت المزني ليلة شاتية وبعينه رمد، فكان يجدد الوضوء ثم يدعو، ثم ينعس فيقوم ثانيا فيجدد الوضوء، حتى فعل ذلك سبع عشرة مرة»(7).

وكان في غاية الورع، وبلغ من احتياطه أنه كان يشرب في جميع فصول السنة من كوز نحاس، فقيل له في ذلك، فقال: بلغني أنهم يستعملون السرجين في الكيزان، والنار لا تطهرها<sup>(٣)</sup>.

وقيل: إنه كان إذا فاتته الصلاة في جماعة صلى منفردًا خمسًا وعشرين صلاة استدراكا لفضيلة الجماعة (٤٠).

#### تغسيله للموتى:

كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو القائل: «تعانيت غسل الموتى؛ ليرقَّ قلبى، فصار لى عادة»، وهو الذي غسَّل الشافعي رحمه الله (٥٠).

#### مصنفاته:

أسهم الإمام المزني رحمه الله في إثراء المكتبة الإسلامية حتى انتشرت كتبه في



<sup>(</sup>١) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (٢/ ٩٧)، نقلا عن مقدمة شرح السنة، صـ (٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق، (٢/ ٣٤٩- ٠٥٠)، نقلا عن مقدمة شرح السنة، صـ (٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: وفيات الأعيان، لابن خَلِّكان (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: السابق (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٥).



شتى بقاع المعمورة، ومن أشهر كتبه (١):

١. الجامع الصغير.

على شرح السنة

- ٢. المختصر الكبير.
- ٣. مختصر المختصر، المشهور بمختصر المزني.

ولقد تعب الإمام المزني في تأليف هذا الكتاب، فقد استغرق في تأليفه عشرين سنة، وألفه ثلاث مرات وغيره.

قال عنه المزني: «لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر »(٢).

وكان إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها مختصره صلى لله ركعتين (٣٠).

وقد انتشر هذا الكتاب في البلاد انتشار كبيرا، وامتلأت البلاد به، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بمختصر المزني(١٠٠٠).

قال البيهقي: «لا أعلم كتابا صُنف في الإسلام أعظم نفعا، وأعم بركة، وأكثر ثمرة من كتابه، وكيف لا يكون كذلك واعتقاده في دين الله تعالى، ثم اجتهاده في عبادة الله تعالى، ثم في جمع هذا الكتاب "(٥).

#### ثناء العلماء عليه:

قال له الشافعي: «لتدركن زمانا تكون أقيسَ أهل ذلك الزمان» $^{(7)}$ .



<sup>(</sup>١) انظر: السابق (١٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مناقب الشافعي، للبيهقي (٢/ ٣٤٥-٣٤٦)، نقلا عن مقدمة شرح السنة، صـ (٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء، (١٢/ ٤٩٤-٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: السابق(١٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: مناقب الشافعي (٢/ ٣٤٨)، نقلا عن مقدمة شرح السنة، صـ (٤٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: مناقب الشافعي (٢/ ١٣٦)، نقلا عن مقدمة شرح السنة، صـ (٢٣).



تـمام المنة

وقال له أيضا: «لو ناظرت الشيطان لأفحمتَه»(١).

قال عنه ابن السكري: «رأيت المزني، وما رأيت أعبد لله منه، ولا أتقن للفقه منه».

قال ابن خلِّكان: «كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا محجاجًا غواصا على المعاني الدقيقة، وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه» (").

قال الإمام الذهبي: «الإمام، العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد» في

#### وفاته:

توفي الإمام المزني لست بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين بمصر، ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي هذه بالقرافة الصغرى بسفح المقطم، رحمه الله تعالى (°).



<sup>(</sup>١) انظر: طبقات فقهاء الشافعية، للعبادي، صـ (١٠)، نقلا عن مقدمة شرح السنة، صـ (٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مناقب الشافعي (٢/ ٥٥١)، نقلا عن مقدمة شرح السنة، صـ (٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: قبل السابق (١/ ٢١٨).



#### سبب تأليف الرسالة

جلس بعض العلماء والفضلاء في مجلس مذاكرة بطرابلس المغرب فجرى بينهم ذكر علماء بذلك مثل مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، وداود الأصفهاني، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، والمزني، فعارض معارض في المزني، رحمة الله عليه، وقال: ليس من جملة العلماء؛ قالوا: فلم ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القُرْآن وَيقف عِنْده (۱) وذكر آخر أنه يَقُوله إِلَى ان اجْتمع مَعهم قوم آخَرُونَ، فغمهم ذلك أن يسمعوه عنه، وأحبوا أن يعلموا حقيقة ذلك مِنْهُ، فكتبوا إليه كتابا يسألوه أن يشرح لهم حقيقة ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة، وسألوه الجمع والاختصار في الجواب، فكتب هذه الرسالة (۱).



<sup>(</sup>١) أي لا يقول: القرآن مخلوق، ولا يقول: القرآن غير مخلوق، وهم الواقفة.

<sup>(</sup>٢) انظر: أول متن الرسالة.



تـمام المنة

# متن الرسالة





## متن الرسالة سند الرسالة وسبب كتابتها بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الفقيه الإِمَام شمس الدّين أبُو العِزّ يُوسُف بن عمر بن أبي نصر الهكّاري في شهر صفر سنة سِتّ عشرة وسِت اِئة، قَالَ: حَدثنا الشّيخ الإِمَام الحَافِظ الثّقة بَقِيّة السّلف أبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن عُثمان بن عِيسَى بن درباس الماراني من لَفظه بالموصل فِي تَاسِع عشر من جُمَادَى الأولى سنة إِحْدَى عشرة وسِت اِئة، قَالَ: أخبرنا الشّيخ الصّالح العالم أبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَحْد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءتي عَلَيْهِ بفسطاط مصر، قَالَ: أخبرنا الشّيخ المسند العالم أبُو الحسن عَليّ بن الحُسين بن عمر الموصِلي الفراء فِيها أذن فِيه لي.

ح: قَالَ الشَّيْخ إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان:

وَأَخْبِرِنَا الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْفَقِيهِ الْحَافِظِ أَبُو طَاهِرِ أَحْم بِن مُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن أَجْم بِن سلفة الأَصْبَهَانِيّ السلفِي فِي كِتَابِه إِلَيْنَا مِن الْإِسْكَنْدَريَّة فِي ربيع الآخر سنة أَربع وَسبعين وَخُسْمِائة، قَالَ: أخبرنَا الشريف أَبُو مُحَمَّد عبد الملك بن الحسن بن بِيَنَّةَ الأَنْصَارِيّ بِمَكَّة بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي سنة تسع وَتِسْعين وَأَرْبَعِاقَة، قَالَا: أخبرنَا ابو عبد الله الحُسَيْن ابْن عَليّ النسوي الفَقِيه قدم علينا مَكَّة اخبرني أَبُو مُحَمَّد إِسْهَاعِيل بن رَجَاء ابْن سعيد العَسْقلان، أَخبرنِي أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن عبد الله الحُسَيْن المُن عَلَيْ بعسقلان، أَخبرنِي أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم القيسراني، قَالَا: أخبرنَا أَحْم بن بحر اليازوري، قَالَ: حَدثنِي الحسن بن عَليّ اليازوري الفَقِيه حَدثنِي عَليّ بن عبد الله الحُلُواني، قَالَ: حَدثنِي الحسن بن عَليّ اليازوري الفَقِيه حَدثنِي عَليّ بن عبد الله الحُلُواني، قَالَ:





تـمام المنة

كنت بطرابلس المغرب، فَذكرت أنا وَأَصْحَاب لنا السّنة إِلَى أن ذكرنَا أَبَا إِبْرَاهِيم المُزنِيّ رَحْمَه الله، فَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: بَلغنِي أنه كَانَ يتَكلّم فِي القُرْآن وَيقف عِنْده وَذكر آخر أنه يَقُوله إِلَى ان اجْتمع مَعنا قوم آخَرُونَ فغم النّاس ذَلِك غما شَدِيدا فكتبنا إِلَيْهِ كتابا نُرِيد أن نستعلم مِنْهُ يكتب إِلَيْنَا شرح السّنة فِي القدر والإرجاء وَالقُرْآن والبعث والنشور والموازين وَفِي النّظر، فكتب إِلَيْنَا:

وفي نسخة أخرى قال عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير: جالست عبد الله الحلواني بطرابلس الغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة، فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، وداود الأصفهاني، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، والمزني، فعارض معارض في المزني، رحمة الله عليه، وقال: ليس من جملة العلماء. قلنا: فلم ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر، ويجادل بالقياس والنظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلما أن وصل إلينا الكتاب رد إلينا جوابه ....».

## [المقدمة]

## بسمرالله الرحن الرحيمر

[1] عصمنا الله وَإِيَّاكُم بالتقوى، ووفقنا وَإِيَّاكُم لموافقة الهدى، أما بعد، فَإنَّك أصلحك الله سَأَلتنِي أَن أوضح لَك من السّنة أمرا تصبر نَفسك على التَّمَسُّك بِهِ،



وتدرأ بِهِ عَنْك شبه الأقاويل، وزيغ محدثات الضَّالِّين، وَقد شرحت لَك منهاجا موضحا منيرا لم آل نَفسِي وَإِيَّاك فِيهِ نصحا، بدأت فِيهِ بِحَمْد الله ذِي الرشد والتسديد.

[٢] الحَمد لله أَحَق من ذكر، وَأُولَى من شكر، وَعَلِيهِ أَثني.

### [العلو والمعية]

[٣] عَالَ على عَرْشه، وَهُوَ دَانَ بعِلْمِهِ من خلقه.

## [إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه]

[٤] الوَاحِد الصَّمد، لَيْسَ لَهُ صَاحِبَة وَلَا ولد، جلَّ عَن المثيل، فَلَا شَبيه لَهُ وَلَا عَديل، السَّمِيع البَصِير العَلِيم الخَبِير، المنيع الرفيع.

### [الإيمان القضاء والقدر]

[٥] أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سَابق المَقْدُور ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا يَخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا يَخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن الطَّاعَة نفعا، وَلَا يَجدونَ إِلَى صرف لَهُ من خير وَشر، لَا يملكُونَ لأَنْفُسِهِمْ من الطَّاعَة نفعا، وَلَا يَجدونَ إِلَى صرف المعْصِية عَنْهَا دفعا، خلق الخلق بمشيئته عَن غير حَاجَة كَانَت بهِ.

#### [الإيمان بالملائكة]

[7] وخلق المَلَائِكَة جَمِيعًا لطاعته، وجبلهم على عِبَادَته؛ فَمنهمْ مَلَائِكَة بقدرته





تـمام المنة

للعرش حاملون، وَطَائِفَة مِنْهُم حول عَرْشه يسبحون، وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ يقدسون، وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ يقدسون، وَاصْطفى مِنْهُم رسلًا إِلَى رسله، وَبَعضٌ مدبرون لأَمره.

## [خلق آدم الليلا وابتلاؤه]

[٧] ثمَّ خلق آدم بِيَدِهِ وَأَسْكَنَهُ جنته، وَقبل ذَلِك للْأَرْض خلقَه، وَنَهَاهُ عَن شَجَرَة قد نفذ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ بأكلها، ثمَّ ابتلاه بِهَا نَهَاهُ عَنهُ مِنْهَا، ثمَّ سلط عَلَيْهِ عدوه فأغواه عَلَيْهَا، وَجعل أكله لهَا إِلَى الأَرْض سَببا، فَها وجد إِلَى ترك أكلها سَبِيلا، وَلا عَنهُ لهَا مذهبا.

## [أهل الجنة وأهل النار]

[٨] ثمَّ خلق للجنة من ذُريَّته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون.

[9] وَخلق من ذُريَّته للنار أَهلا؛ فخلق لَمُّم أعينا لَا يبصرون بهَا، وآذانا لَا يسمعُونَ بهَا، وَقُلُوبًا لَا يفقهُونَ بهَا، فهم بذلك عَن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النَّار بسابق قدره يعْملُونَ.

## [الإيمان قول وعمل يزيد وينقص]

[١٠] وَالإِيهَانَ قُولَ وَعمل، مَعَ اعْتِقَاده بالجنانَ قُولَ بِاللِّسَانِ، وَعمل بالجوارح والأركان، وهما سِيَّانَ ونظامان وقرينان، لَا نفرق بَينهمَا لَا إِيهَانَ إِلَّا بِعَمَل، وَلَا عمل إِلَّا بِإِيهَان.





[١١] والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأَعْمَال هم متزايدون.

[١٢] وَلَا يَخْرَجُونَ بِالذُّنُوبِ مِن الْإِيمَانَ وَلَا يَكَفُرُونَ بَرَكُوبِ مَعْصَيَةً وَلَا يَكُفُرُونَ بركوب مَعْصَيَةً وَلَا عَصِيانً.

[١٣] وَلَا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب لَهُ النَّبِي ﷺ، وَلَا نشْهد على مسيئهم بالنَّار.

## [القرآن كلام الله]

[١٤] وَالقُرْآن كَلَام الله ﷺ، وَمن لَدنه، وَلَيْسَ بمخلوق فيبيد.

## [صفات الله علله]

[۱۵] وكلمات الله، وقدرة الله، ونعته وَصِفَاته، كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وَلَيْسَت بمحدثات فتبيد، وَلَا كَانَ رَبِنَا نَاقِصا فيزيد.

[١٦] جلت صِفَاته عَن شبه صِفَات المخلوقين، وَقصرت عَنهُ فِطَن الواصفين، قريب بالإجابة عِنْد السُّؤَال، بعيد بالتعزز لا ينال، عَالٍ على عَرْشه، بَائِن من خلقه، مَوْجُود وَلَيْسَ بمعدوم وَلا بمفقود.

## [الإيمان باليوم الآخر]

[١٧] والخلق ميتون بآجالهم عِنْد نفاد أَرْزَاقهم وَانْقِطَاع آثَارهم.

[١٨] ثمَّ هم بعد الضغطة في القُبُور مساءلون.

[١٩] وَبعد البِلي منشورون.



الألولة

[٢٠] وَيَوْم القِيَامَة إِلَى رَبِهم مَحْشُورُونَ.

[٢١] ولدى العرض عَلَيْهِ محاسبون.

[٢٢] بحَضْرَة الموازين.

[٢٣] وَنشر صحف الدَّوَاوِين أَحْصَاهُ الله ونسوه، ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلُّفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤].

[٢٤] لَو كَانَ غير الله عَجْكَ الحَاكِم بَين خلقه، لكنه الله يَلِي الحكم بَينهم بعدله بِمِقْدَارِ القائلة فِي الدُّنْيَا، ﴿ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْخَسِبِينَ ﴿ آ ﴾ [الأنعام: ٦٢].

[٢٥] كَمَا بِدأَه لَهُم مِن شقاوة وسعادة يَوْمئِذٍ يعودون، ﴿ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعير ﴾ [الشورى:٧].

[٢٦] وَأَهِلِ الْجِنَّةِ يَوْمِئِذٍ فِي الْجِنَّةِ يتنعمون وبصنوف اللَّذَّات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحرون.

[٢٧] فهم حِينَئِذٍ إِلَى رَبهم ينظرُونَ لَا يهارون فِي النَّظر إِلَيْهِ وَلَا يَشكونَ فوجوههم بكرامته ناضرة، وأعينهم بفضله إِلَيْهِ ناظرة فِي نعيم دَائِم مُقيم، ﴿ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ ﴿ ﴾ [الحِجر:٤٨] ، ﴿ أُكُلُّهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا ۗ وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ [الرعد: ٣٥].

[٢٨] وَأَهِلِ الجِحْدِ ﴿ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ﴾ [المطفّفين: ١٥]، وَفِي النَّار يسجرون ﴿ لَإِنَّسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ [المائدة: ٨]، و ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحُفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجَزِى كُلَّ كَنُولِ مَن شَاءَ





الله من المُوَحِّدين إخراجهم مِنْهَا.

## [الواجب علينا نحو ولاة الأمور]

[٢٩] وَالطَّاعَة لأولِي الأَمر فِيهَا كَانَ عِنْد الله ﷺ مرضيا، وَاجْتنَاب مَا كَانَ عِنْد الله ﷺ مسخِطا.

[٣٠] وَترك الخُرُّوج عِنْد تعديهم وجورهم.

[٣١] وَالتَّوْبَة إِلَى الله عَلَى كَيْمَا يعْطف بهم على رعيتهم.

## [الإِمْسَاك عَن تَكُفِير أهل القبْلَة]

[٣٢] والإمساك عَن تَكْفِير أهل القبْلَة.

[٣٣] والبراءة مِنْهُم فِيهَا أَحْدَثُوا مَا لم يبتدعوا ضلالا.

[٣٤] فَمن ابتدع مِنْهُم ضلالا، كَانَ على أهل القبْلَة خَارِجا وَمن الدّين مارقا، ويُتقرب إِلَى الله ﷺ أعدى من غُدّة ويُتقرب إِلَى الله ﷺ بِالبَرَاءَةِ مِنْهُ، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غُدَّته فَهِيَ أعدى من غُدّة الجرَب.

## [الاعتقاد في الصَّحَابَة اللهِ



agiiii www.alukoh.net

[٣٦] ثمَّ البَاقِينَ من العشْرَة الَّذين أوجب لَمُم رَسُول الله ﷺ الجنَّة، ونُخْلص لكل رجل مِنْهُم من المحبَّة بِقدر الَّذِي أوجب لَمُم رَسُول الله ﷺ من التَّفْضِيل، ثمَّ لكل رجل مِنْهُم من المحبَّة بِقدر الَّذِي أوجب لَمُم رَسُول الله ﷺ من التَّفْضِيل، ثمَّ لسَائِر أَصْحَابه من بعدهمْ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ.

[٣٧] وَيُقَال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عَن الخَوْض فِيهَا شَجر بَينهم، فهم خِيَار أهل الأَرْض بعد نَبِيّهم، ارتضاهم الله عَلَى لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه؛ فهم أَئِمَّة الدّين وأعلام المُسلمين؛ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ.

## [الصَّلَاة وَرَاء الْأَئِمَّة وَالجهاد مَعَهم وَالحج]

[٣٨] وَلَا نَتْرَكَ حُضُور الجُمُعَة، وصلاتها مَعَ بر هَذِه الأمة وفاجرها لَازم، مَا كَانَ من البدْعَة بريئا، فَإِن ابتدع ضلالا فَلَا صَلَاة خَلفه.

[٣٩] وَالْجِهَاد مَعَ كل إِمَام عدل أَو جَائِر وَالحج.

## [حكم قصر الصلاة والفطر في السفر]

[٤٠] وقصر الصَّلَاة فِي الأَسْفَار.

[٤١] وَالتَّخيير فِيهِ بَين الصَّيام والإِفطار فِي الأَسْفَار إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر.

## [اجْتِماع السلف على هذه الرسالة]

[٤٢] هَذِه مقالات وأفعال اجْتمع عَلَيْهَا الماضون الأَولونَ من أَئِمَّة الهدى، وبتوفيق الله اعْتصمَ بَهَا التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التَّكَلُّف فِيهَا كُفُوا فسددوا



۲ ۱

. Ic

بعون الله ووفِّقوا، لم يَرْغَبُوا عَن الاِتِّبَاع فيقصِّروا، وَلم يُجَاوِزُوهُ تزيُّدا فيعتدوا؛ فَنحْن بِاللهُ واثقون، وَعَلِيهِ متوكلون، وَإِلَيْهِ فِي اتِّبَاع آثَارهم راغبون.

## [المُحَافظة على الفَرَائِض وَاجْتنَاب المُحارم]

[27] فهذا «شرح السّنة»، تحريت كشفها وأوضحتها؛ فَمن وَفقه الله للْقِيَام بِمَا أَبنته مَعَ معونته لَهُ بِالقيامِ على أَدَاء فَرَائِضه بِالإحْتِيَاطِ فِي النَّجَاسَات، وإسباغ الطَّهَارَة على الطَّهَارَة على الطَّهَارَة على الطَّهَارَة على الطَّهَارَة على الطَّهَارَة على الستطاعات، وإيتاء الزَّكَاة على أهل الجَدَات، وَالحج على أهل الجَدَة والاستطاعات، وَصِيَام الشَّهْر لأهل الصحَّات، وخمْس صلوَات سنها رَسُول الله عَنْ: صَلَاة الوتر فِي كل لَيْلَة، وركعتا الفجْر، وَصَلَاة الفطر والنحر، وَصَلَاة كسوف الشَّمْس وَالقَمَر إِذا نزل، وَصَلَاة الاسْتِسْقَاء مَتى وَجب.

[٤٤] وَاجْتنَابِ الْمَحَارِم، والاحتراز من النميمة، وَالكذب، والغِيبة، وَالبَغي بِغَيْر الحق، وَأَن يُقَال على الله مَا لَا يعلم كل هَذَا كَبَائِر مُحُرمَات.

[٤٥] والتحري فِي المكاسب والمطاعم، والمحارم والمشارب والملابس، وَاجْتنَابِ الشَّهَوَات، فَإِنَّهُ لركوبِ المُحرمَات، فَمن رعى حول الحمى فَإِنَّهُ يُوشك أَن يواقع الحمى.

#### [الخاتمة]

[٤٦] فَمن يسِّر لَهَذَا فَإِنَّهُ من الدّين على هدى، وَمن الرَّحْمَة على رَجَاء.

[٤٧] ووفقنا الله وَإِيَّاكَ إِلَى سَبيله الأقوم، بمنِّه الجزيل الأقدم، وجلاله العلي





تمامالنة

الأكرم، وَالسَّلَام عَلى من قَرَأَ علينا السَّلَام، وَلَا ينَال سَلام الله الضَّالِّين، وَالحَمْد لله رب العَالمين.

[٤٨] نجزت الرسَالَة بِحَمْد الله وَمِنْه وصلواته على مُحَمَّد وَآله وَأَصْحَابه وأزواجه الطاهرات وَسلم كثيرا كثيرا.





75

# الشرح





## شرح عنوان الرسالة «شرح السنت»

«شرح»: الشرح هو التوضيح والتبيين، يقال: شَرَحَ فلان أَمره، أَي أُوضِحه، وشَرَح مسأَلة مشكَلة بَيَّنها، وشَرَح الشيءَ يَشْرَحُه شَرْحًا وشَرَّحَه فتحه وبَيَّنه وكَشَفه...

### فائدة: الفرق يين الشرح والتقصيل (١):

الفرق الأول: الشَّرْح: بَيَان المشروح وإخراجه من وَجه الاشكال إِلَى التجلي والظهور، وَلِهِذَا لَا يَسْتَعْمَل الشَّرْح فِي القُرْآن.

وَالتَّفْصِيلِ: هُوَ ذكر مَا تتضمنه الجُمْلَة على سَبِيل الافراد.

وَلَهِٰذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْرَّ كِنَبُ أُخْكِمَتُ ءَايَنُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ اللَّ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّ

الفرق الثاني: التَّفْصِيل: هُوَ وصف آحَاد الجِنْس وَذكرهَا مَعًا وَرُبَهَا احْتَاجَ التَّفْصِيل إِلَى الشَّرْح وَالبَيَان، وَالشَّيْء لَا يحْتَاج إِلَى نَفسه.

«السنت»: السُّنَة: لغة: الطريقة، والسيرة، قال أبو منصور الأزهري: «السُّنة: الطريقة المستقيمة المحمودة»(")، وقال ابن فارس: «السُّنَة: هي السّيرة»(أ)، وقال الفيروز آبادي: «سنن الطريق: مثلثة وبضمتين نهجه وجهته»(")، وقال ابن منظور:



<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب، مادة «شرح».

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروق اللغوية، للعسكري، صـ (٥٨-٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، مادة «سنن».

<sup>(</sup>٤) انظر: مقايس اللغة، لابن فارس، مادة «سنن».

<sup>(</sup>٥) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آباد، مادة «سنن».

#### 70

«السُّنة: السيرة حسنة كانت، أو قبيحة» (()، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَقَدُ خَلَتَ شُنّةُ ٱلْأُولِينَ (() ﴿ الْحِجر: ١٣] ، وقوله تعالى: ﴿ سُنّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا يَجِدُ لِسُنْا عَبْلَكَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

والسنة اصطلاحا: قال الجرجاني: «هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وجوب، فالسنة ما واظب النبي على عليها مع الترك أحيانا، فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد»(").

وقال التهانوي: في الشريعة تطلق على معان:

منها: الشريعة، وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجهاعة.

ومنها: ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي على غير القرآن من قول ويسمّى الحديث، أو فعل، أو تقرير.

ومنها ما ثبت بالسنة وبهذا المعنى وقع فيها روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض و الآخر سنة، أي واجب بالسّنة،



<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة «سنن».

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله البَجلي .

<sup>(</sup>٣) انظر: التعريفات، لعلى بن محمد بن على الجرجاني صـ (١٦١).

āşili **ağıllı** www.alukah.aet

والمراد بالسّنة ههنا ما هو أحد الأدلة الأربعة.

ومنها: ما يعم النفل وهو ما فِعْله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، ومنها: النفل، وهو ما يثاب المرء على فعله و لا يعاقب على تركه (١٠).

وتعددت تعريفات السنة حسب المشتغلين بها.

فالسنة في اصطلاح المحدثين: «ما أُثِرَ عَنْ النَّبِيِّ فَ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقِيَّة أو خُلُقِيَّة أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم»(٢).

وفي اصطلاح الأصوليين: «ما نقل عَنْ النّبِيِّ عَلَى من قول، أو فعل، أو تقرير »(٣). والقول هو: ما أخبر به النبي على أصحابه هي، ومثاله: قوله على: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ »(٤).

والفعل: ما نقله لنا الصحابة ﴿ من أفعال النبي ﴾ ومثاله: أداء الصلاة، آداب قضاء الحاجة، وتعامله ﴿ معهم ﴿ ونحوه، كقول ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ كَانَ النَّبِيُ ﴾ وضاء الحاجة، وتعامله ﴾ معهم ﴿ ونحوه، كقول ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ كَانَ النَّبِيُ ﴾ وقال أنسُ بْنُ مَالِكٍ ﴾ : «كَانَ النَّبِيُ ﴾ وقال أنسُ بْنُ مَالِكٍ ﴾ : «كَانَ النَّبِيُ ﴾ والنَّبِيُ ﴾ وقال أنسُ بْنُ مَالِكٍ ﴾ : «كَانَ النَّبِيُ ﴾ وقال أنسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ ﴾ (٥).

والتقرير: ما أقره النبي على من أفعال بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة



<sup>(</sup>١) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي (١/ ٩٨٠-٩٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي صـ (٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق صـ (٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (١٥)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه البخاري (٦٨).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: رواه البخاري (١٥١)، ومسلم (٢٧١).



الرضى، أو بإظهار استحسان وتأييد (۱)، ومثاله: عن ابْنَ عَبَّاسٍ أنَّ رسول الله ﷺ قُدِّم له الله بَنْ الولِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: له الضَّبُ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنِه، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الولِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿ لَا مَ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»، قَالَ: خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ (۱).

وفي اصطلاح الفقهاء: «ما ثبت عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم: طَلاَقُ السُنَّةِ كَذَا، وَطَلاَقُ البِدْعَةِ كَذَا»(٣).

والمراد بالسنة هنا العقيدة، وسميت العقيدة بالسنة؛ لأنها لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، وإنها مبناها على الكتاب والسنة الصحيحة.

قال شيخ الإسلام: «ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء التصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك»(٤).

وقال ابن رجب الحنبلي: «ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سَلِمَ من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر



<sup>(</sup>١) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي صـ (٥٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: قبل السابق صـ (٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي، لابن تيمية (٢٨/ ١٧٨).

www.alukah.net

إهداء من شبكة الألوكة



تمامالنة

وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة»(١).



(١) انظر: كشف الكربة، للحافظ ابن رجب الحنبلي، صـ (٣٢٠).



## أهم الموضوعات التي اشتملت عليها الرسالة

اشتملت رسالة شرح السنة للإمام المزنى على عدة موضوعات عقدية، من أهمها:

- ١. منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات.
- ٢. جملة من أصول الإيهان [الإيهان بالقدر، والإيهان بالملائكة، الإيهان باليوم الآخر].
  - ٣. موقف أهل السنة من الصحابة الله الله الله الله الله
  - ٤. موقف أهل السنة من ولاة الأمور.
    - ٥. التحذير من ارتكاب المحرمات.

كما اشتملت على عدة موضوعات فقهية، منها:

- ١. قصر الصلاة في السفر.
  - ٢. الفطر في السفر.
- ٣. المحافظة على اداء الفرائض، واجتناب المحرمات.



تمام المنة



#### سند الرسالة، وسبب كتابتها بسم الله الرحهن الرحيم

قال عز الدين أبو محمد عبد الرزاق الرَّسعني: أخبرنَا الفَقِيه الإمَام شمس الدّين أَبُو العِزّ يُوسُف بن عمر بن أبي نصر الهَكَّاري فِي شهر صفر سنة سِتّ عشرة وسِتِهائَة، قَالَ: حَدثنَا الشَّيْخ الإِمَام الحَافِظ الثِّقَة بَقِيَّة السَّلف أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن عُثْهَان بن عِيسَى بن درباس الماراني من لَفظه بالموصل فِي تَاسِع عشر من جُمَادَى الأولى سنة إِحْدَى عشرَة وسِتمِائَة، قَالَ: أخبرنَا الشَّيْخ الصَّالح العَالم أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءتي عَلَيْهِ بفسطاط مصر، قَالَ: أخبرنَا الشَّيْخ المسند العَالم أَبُو الحسن عَليّ بن الحُسَيْن بن عمر الموصِلي الفرَّاء فِيمَا أذن فِيهِ لي.

ح: قَالَ الشَّيْخ إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان:

وَأَخْبِرِنَا الشَّيْخِ الإِمَامِ الفَقِيهِ الْحَافِظِ أَبُو طَاهِرِ أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن سلفة الأَصْبَهَانِيّ السلَفِي فِي كِتَابِه إِلَيْنَا من الإِسْكَنْدَريَّة فِي ربيع الآخر سنة أربع وَسبعين وَخُسمائة، قَالَ: أخبرنَا الشريف أَبُو مُحَمَّد عبد الملك بن الحسن بن بِتِنَّهَ الْأَنْصَارِيّ بِمَكَّة بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي سنة تسع وَتِسْعين وَأَرْبَعِهِائَة، قَالَا: أخبرنَا ابو عبد الله الحُسَيْن ابْن عَلِيّ النسوي الفَقِيه قدم علينا مَكَّة اخبرني أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعِيل بن رَجَاء ابْن سعيد العَسْقَلانِي بعسقلان، أُخبرنِي أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن المَلْطِي وَأَبُو أَحْمد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم القيسراني، قَالَا: أخبرنَا أَحْمد بن بكر اليازوري، قَالَ: حَدثنِي الحسن بن عَليّ اليازوري الفَقِيه حَدثنِي عَليّ بن عبد الله الحلواني، قَالَ:

كنت بطرابلس المغرب، فَذكرت أَنا وَأَصْحَابِ لنا السّنة إِلَى أَن ذكرنَا أَبَا



إِبْرَاهِيم الْمُزنِيِّ رَحْمَه الله، فَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: بَلغنِي أَنه كَانَ يَتَكَلَّم فِي القُرْآن وَيقف عِنْده وَذكر آخر أَنه يَقُوله إِلَى ان اجْتمع مَعنا قوم آخَرُونَ فغم النَّاس ذَلِك غها شَدِيدا فكتبنا إِلَيْهِ كتابا نُرِيد أَن نستعلم مِنْهُ يكتب إِلَيْنَا شرح السّنة فِي القدر والإرجاء وَالقُرْآن والبعث والنشور والموازين وَفِي النّظر، فكتب إِلَيْنَا:

وفي نسخة أخرى قال عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير: جالست عبي بن عبد الله الحلّواني بطرابلس الغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة، فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، وداود الأصفهاني، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، والمزني، فعارض معارض في المزني، رحمة الله عليه، وقال: ليس من جملة العلماء. قلنا: فلم ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر، ويجادل بالقياس والنظر (١)، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصرط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة، وسألناه الجمع والاختصار في الحواب، فلما أن وصل إلينا الكتاب رد إلينا جوابه ....».

(۱) **قوله**: «ويجادل بالقياس والنظر»: أي يستخدم القياس والنظر في الاستدلال ويُعرض عن الكتاب والسنة.

#### فائدة: القياس ثلاثة أنواع:

النوع الأول: قياس شمول، هو العام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه.



تمام المنة



مثال: تقاس حياة المخلوقين بعضهم ببعض من أجل أن الكل يشمله اسم الحي.

النوع الثاني: قياس التمثيل، هو إلحاق الشيء بمثيله، فيجعل ما ثبت للمشبه به مثل ما ثبت للمشبه.

وهذان النوعان لا يجوزان في حق الله تعالى، فلا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم، وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسائه.

النوع الثالث: قياس الأولوية، هو دون الفرع أولى بالحكم من الأصل، ومضمونه: أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، فالخالق أحق بالتنزيه عنه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النحل: ٦٠].

#### يؤخذ من هذه القصمة:

- ١. سبب كتابة الرسالة أنها جاءت ردا على من تقول على الإمام المزني أنه يوافق القدرية والمتكلمين في بعض مسائلهم.
  - ٢. حرص السلف على مذاكرة العلم.
- ٣. ينبغى للعالم ألا يتكلم في المسائل المختلف فيها بين أهل السنة والجماعة، وبين المبتدعة على وجه مشكِل يحتمل أكثر من وجه.





| ٣٣ | رح السنة | ی شر | L |
|----|----------|------|---|
| 4  |          |      |   |

٤. عظيم منزلة كل من مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، وداود
 الأصفهاني، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، لأنه يحتج بكلامهم.

- ٥. منزلة الإمام المزني بين العلماء مما جعلهم يغتمون لسماع هذه الأخبار عنه.
  - ٦. ينبغي لمن بلغه عن أحد العلماء شيئا لا يسره أن يتثبت أولا.



agill www.alukah.net

تـمام المنة

#### المقدمة

#### قال الإمام المزني رحم الله:

بسمرالله (۱) الرحن (۲) الرحيمر (۳) [۱] عصمنا الله وَإِيَّاكُم بالتقوى (٤)،

- (۱) قوله: «بسم الله»: افْتَتَحَ المصنف رحمه الله كِتَابُهُ بِالبَسْمَلَةِ اقْتِدَاءً بِالبَسْمَلَةِ اقْتِدَاءً بِالكِتَابُ العَزِيْزِ، وَتَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ فِي مُرَاسَلَاتِهِ، وَمُكَاتَبَاتِهِ، كَمَا جَاءَ فِي كِتَابِهِ لِهِرَقْلَ عَظِيْمِ اللهِ قَالِّيْ وَيَكَابُهُ وَبَدَأَ بِهَا تَبَرُّكًا، وَاسْتِعَانَةً بِاللهِ تَعَالَى (۱).
- (٢) قوله: «الرَحْمَنِ»: أَي الْمُتَّصِفُ بِالرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ، وَهُوَ اسْمٌ خَاصٌ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهِ عَ
  - (٣) قوله: «الرّحِيم»: أَيْ ذُو الرَّحْمَةِ الوَاصِلَةِ (١٠).
- (٤) قوله: «عصمنا الله وإياكم بالتقوى»: هذا دعاء من المصنف رحمه الله له وللمخاطبين بأن يعصمهم الله من المعصية والشرور بالتقوى، والعِصْمَةُ: أن يعْصِمَكَ الله من الشّر، أي: يدفعُ عنك، واعتصمت بالله، أي: امتنعت به من الشّر (°).



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(1)</sup> انظر: فتح الباري، للحافظ ابن حجر (1/1).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب، مادة «رحم».

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب، مادة «رحم».

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب العين، للخليل بن أحمد، مادة «عصم».



ووفقنا وَإِيَّاكُم لموافقة الهدى (١)، أما بعد (٢)، فَإنَّك أصلحك الله (٣).....

والتقوى: لغة: بمعنى الاتقاء، وهو اتخاذ الوقاية (١)، وشرعا: هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر (٢).

(۱) قوله: «ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى»: هذا دعاء ثان من المصنف رحمه الله له وللمخاطبين بأن يوفقهم الله تعالى للعمل بسنة الرسول والشرع الحكيم، والتوفيق: جعل الله فعل عباده موافقًا بها يجبه ويرضاه (۳).

والمقصود من الهدى هنا شرع الرسول ؛ قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِدِ ـ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

(٢) قوله: «أما بعد»: هَذِهِ الكَلِمَةُ يُؤْتَى بِهَا عِنْدَ الدُّخُوْلِ فِي المَوْضُوْعِ المَقْصُوْدِ، وَقِيْلَ: يُؤْتَى بِهَا لِلانْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوْبِ إِلَى آخَرَ، وَفِيْهِ نَظَرُ ('').

(٣) قوله: «فإنك أصلحك الله»: هذا دعاء من المصنف للسائل الذي سأله عن عقيدته بأن يصلحه الله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَصَلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيَ ﴾ [الأحقاف: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن وَقَالَ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن وَقَالَ تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُو



<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة، مادة «وقى».

<sup>(</sup>٢) انظر: الكليات، صـ (٢٩٩)، وكشاف الاصطلاحات (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعريفات، صـ (٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الروض المربع، للبهوتي (١/ ١١٨).

|  | www.a |  |
|--|-------|--|

سَأَلتنِي (١) أَن أُوضِح لَك (٢) من السّنة (٣) أمرا تصبر نَفسك على التَّمَسُّك يه(٤) .....

وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﴾ قال: قَالَ النَّبِيُّ ﴾ لِفَاطِمَةَ: «مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ، أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أُوصِيكِ بِهِ، أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ »(۱).

- (١) قوله: «سَأَلْتَنِي»: أي سؤال مستفهم لا سؤال متعنت.
  - (٢) قوله: « أن أوضح لك»: أي أبين لك وأجلي.
- (٣) قوله: « من السننم)»: أي من العقيدة، وسميت العقيدة بالسنة؛ لأنها لا مجال فيها للعقل.
- (٤) **قوله**: « أمرا تصبر نفسك على التمسئك به»: أي شيئا تحبس به نفسك على طاعة الله، وأقداره، وعن معصيته.

وَالصَّبْرُ لغة: الحَبْسُ وَالكَفُّ، وَمِنْهُ: قُتِلَ فُلَانٌ صَبْرًا، إِذَا أُمْسِكَ وَحُبِسَ ''، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَمِنْهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ۖ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَجَهَهُمْ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ اللّهُ الكَهف ٢٨] ؛ أي احْبِسْ نَفْسَكَ مَعَهُمْ.

والصَّبْرُ شرعا: حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ، وَحَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ الجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ، وَحَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكُوى، وَحَبْسُ الجَوَارِح عَنِ التَّشْوِيشِ.



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي في الكبرى (١٠٣٣٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٩١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، مادة «صبر».



وتدرأ بِهِ عَنْك (١) شبه الأَقَاوِيل (٢)، وزيغ (٣) .....

وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَصَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَصَبْرٌ عَلَى امْتِحَانِ الله(۱).

(۱) **قوله**: «وتدرأ به عَنك»: أي تدفع به عن نفسك، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيَدْرَوُ أَعَنَّهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ [النور:٨].

(٢) قوله: «شبه الأقاويل»: أي التباس الأقاويل التي قيلت في كالكلام في القدر، والجدال بالقياس والنظر؛ وشُبه: جمع شبهة، والشبهة: هو ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالًا(٢).

وأقاويل: جمع أقوال، وأقوال جمع قول، وهو الكلام، وتسمى الأقوال المفتراة «أقاويل» تحقيرا لَهَا<sup>(۱)</sup>، ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَأَقَاوِيلِ (١٤٠٠) ﴿ [الحاقة: ٤٤]. فائدة: الفرق بين القول، والقال:

القَوْلُ فِي الْخَيْرِ، والقالُ والقيلُ والقالَةُ فِي الشَّرِّ (1).

(٣) قوله: «وزيغ»: أي انحراف وميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو شهوة أو فتنة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَآ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِعَآ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ



<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم الجوزية، (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعريفات، صـ (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكليات، صـ (٧١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: القاموس المحيط، مادة «قول».



تـمام المنة

- (١) **قوله**: «محدثات»: جمع محدثة، وهي الشيء المستحدث، ومنه قول النبي الله ومنه قول النبي الله مُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(١).
- (٢) **قوله:** «**الضَّالين**»: أي الضائعين الهالكين (٢)، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ القمر: ٤٧].

والمعنى أن المصنف رحمه الله سيذكر في رسالته هذه جملة من الاعتقاد الذي يدفع عن المسلم ما يوقعه في الالتباس، والانحراف والميل عن الحق بسبب بدع الضالين والهالكين.

- (٣) قوله: «وقد شرحت لك منهاجا»: أي بينت ووضحت لك في هذه الرسالة طريقا، والمنهاج: كالمَنْهَج، وهو الطريقُ الواضِحُ<sup>٣)</sup>، ومنه قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].
- (٤) **قوله**: «مُوضِحا منيرا»: أي صفة هذا المنهج الذي شرحته لك أنه يوضح ويبين وينير الطريق.
- (٥) قوله: «لم آل نفسي وإياك فيه نصحا»: أي لم أقصر في ذكر النصيحة



<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۲۷۷)، والترمذي (۲۲۷۱)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٤٢)، عن العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، مادة «ضلل».

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب، مادة «نهج».



بدأت فِيهِ بِحَمْد الله (١) ذِي الرشد (٢) .....

لي ولك، وآل: مِنْ أَلُوْتُ إِذَا قَصَّرت، يُقَالُ: أَلَى الرَّجُلِ وأَلِيَ إِذَا قَصَّرَ وَتَرَكَ الجُهد''. والنَّصِيحَةُ: هِيَ إِرَادَةُ الخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، وَأَصْلُ النَّصْحِ فِي اللَّغَةِ: الخُلوص، يُقَالُ: نَصَحْتُهُ، ونَصَحْتُ لَهُ''.

والنصيحة حق من حقوق المسلم على أخيه؛ لحديث جرير ، قال: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: «وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم» (").

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلُولَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُ اقِيلَ: هَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله ؟، قَالَ: ﴿ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا مَاتَ اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبَعْهُ ﴾ ( فَا نُصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمِّتُهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبَعْهُ ﴾ ( فَا تَبَعْهُ ﴾ ( فَا تَبْعُهُ هُ وَالْهَ لَعْمُ لَهُ وَالْهُ لَعْمُ لَهُ وَالْهُ وَالْهَ لَعْمُ لَهُ وَالْهِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ لَهُ وَالْهُ لَلْمُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَلَهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَا

- (۱) **قوله: «بدأت فيه بحمد الله»**: أي بدأته بالثناء على تعالى، والحمد هو الثناء الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها (°).
- (٢) قوله: «ذي الرشد»: أي الموفق والهادي إلى طريق الحق، والرشد: الاستقامة على طَرِيق الحق"، وهو ضد الغي، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِن يَرَوَا سَبِيلَ



<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٧١٤)، ومسلم (٥٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: التعريفات، صـ (٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكليات، صـ (٤٧٦).

والتسديد (١).

[٢] الحَمد (٢) لله (٣) أَحَق من ذكر وَأُولِي من شكر (٤) .....

ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْسَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف:١٤٦].

- (١) قوله: «والتسديد»: أي المسدد والموفق إلى الحق، يقال: اللهُمَّ سدِّدْنا للخير، أي: وفِّقنا لَهُ، وَيْقَال: سدِّد صاحبَك، أي: علِّمه الخيرَ واهدِه. وَرجل مُسدَّد، أي: مو فَّق (١).
- (٢) قوله: «الحَمْدُ»: الحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى المَحْمُوْدِ مَعَ المَحَبَّةِ، وَالتَّعْظِيْم لَهُ، وَالْأَلَفُ وَاللَّامُ لِاسْتِغْرَاقِ كُلِّ الْمَحَامِدِ لله تَعَالَى (١).
- (٣) قوله: «لله»: اللهُ عَلَمٌ عَلَى الذَّاتِ الإِلْهِيَّةِ، مُشْتَقُّ مِنْ أَلِهَ يُأْلُهُ أُلُوْهَةً، بِمَعْنَى عَبَدَ يُعْبَدُ عِبَادَةً، فَاللهُ: إِلَهُ بِمَعْنَى مَأْلُوْهِ: أَيْ مَعْبُوْدٍ، وَاللَّامُ لِإِخْتِصَاصِ المَحَامِدِ كُلِّهَا لله تَعَالَى مُلْكًا، وَاسْتِحْقَاقًا، وَالمَعْنَى: أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ المَحَامِدِ هُوَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ..
- (٤) قوله: «أحق من ذكر، وأولى من شكر »: لأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيّئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات إلا هو، ولا يُقيل العشرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويُغيث اللهفات



<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة، مادة «سدد».

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، مادة «حمد».

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج العروس، ومختار الصحاح، مادة «أله».



وَعَلِيهِ أَثني (١).

ويُنيل الطلبات سواه(١).

#### فائدة: الفرق بين الحمد والشكر:

الشُّكْرُ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَنْوَاعِهِ وَأَسْبَابِهِ، وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةِ مُتَعَلَّقَاتِهِ، وَالحَمْدُ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ الْمُتَعَلَّقَاتِ، وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةِ الأَسْبَابِ.

وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ بِالقَلْبِ خُضُوعًا وَاسْتِكَانَةً، وَبِاللِّسَانِ ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا، وَبِالجُوَارِحِ طَاعَةً وَانْقِيَادًا، وَمُتَعَلَّقُهُ: النِّعَمُ، دُونَ الأَوْصَافِ الذَّاتِيَّةِ، فَلَا يُقَالُ: شَكَرْنَا اللهَ عَلَى حَيَاتِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَلِمْهِ، وَهُو المَحْمُودُ عَلَيْهَا، كَمَا هُو يُقَالُ: شَكَرْنَا اللهَ عَلَى حَيَاتِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَلِمْهِ، وَهُو المَحْمُودُ عَلَيْهَا، كَمَا هُو عُمُودُ عَلَيْهَا، كَمَا هُو عُمُودُ عَلَيْهَا، كَمَا الْإِحْسَانِ وَالنِّعَم.

فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الشُّكْرُ يَتَعَلَّقُ بِهِ الحَمْدُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَكُلُّ مَا يَقَعُ بِهِ الحَمْدُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَكُلُّ مَا يَقَعُ بِهِ الحَمْدُ يَقَعُ بِالقَلْبِ يَقَعُ بِالْجَوَارِحِ، وَالْحَمْدَ يَقَعُ بِالقَلْبِ وَاللِّسَانِ (٢).

(۱) قوله: «وَعَلِيهِ أَثْنِي»: أي أمجده وأذكره عَلَيْ بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ونحوه؛ والثناء لغة: مَأْخُوذ من الثني، وَهُوَ العَطف ورد الشَّيْء بعضه على بعض وَمِنْه ثنيت الثَّوْب: إذا جعلته اثْنَيْنِ بالتكرار ".

والثَّنَاء اصطلاحا: هُوَ الإِتْيَان بِمَا يشْعر التَّعْظِيم مُطلقًا، سَوَاء كَانَ بِاللِّسَانِ أَو



<sup>(</sup>١) انظر: الداء والدواء، لابن القيم، صـ (٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكليات، صـ (٣٢٤).



| تـمام المنة | ٤٢ |
|-------------|----|
|             |    |

بالجنان أو بالأركان؛ وَسَوَاء كَانَ فِي مُقَابِلَة شَيْء أُو لَا، فَيشْمَل الحَمد وَالشُّكْر والشُّكْر والمدح(').



(١) انظر: السابق، صـ (٣٢٤).

# [العلو والمعية]

[۳] عَال (۱) .....

(۱) قوله: «عال»: أي بذاته هي، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متواترة، ومنها (۱):

١. أَسْمَاؤُهُ الْحُسْنَى الدَّالَّةُ عَلَى ثُبُوتِ جَمِيعِ مَعَانِي العُلُوِّ لَهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى، كَاسْمِهِ الأَّعْلَى وَاسْمِهِ العَّلِيِّ وَاسْمِهِ الطَّاهِرِ وَاسْمِهِ القَاهِرِ وَغَيْرِهَا؛ قَالَ تَعَالَى: الأَعْلَى وَاسْمِهِ الظَّاهِرِ وَاسْمِهِ القَاهِرِ وَغَيْرِهَا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ مَا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللهِ مَا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فَي وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلَى الْعَظِيمُ ﴿ وَالْبَقِرَةِ: ٥٥ ٢] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

التَّصْرِيحُ بِالِاسْتِوَاءِ عَلَى عَرْشِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهَ اللهَ مُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللهَ مُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ [يونس: ٣].

٣. التَّصْرِيحُ بِالفَوْقِيَّةِ للهِ تَعَالَى، قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَ ﴾



<sup>(</sup>١) انظر: معارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي (١/١٤٧-١٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٧١٣).

شيخة **قاوالا** www.alukah.aet

[الأنعام: ١٨]، وَقَالَ: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞﴾ [النحل: ٥٠].

التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عَالَمَنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نِحْدِيرٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﴿ أَن النَّبِيَّ ﴾ أن النَّبِيَّ ﴾ قَالَ: «أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ﴾ (١).

التَّصْرِيحُ بِاخْتِصاصِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِأَنَّهَا عِنْدَهُ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسَّجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَى الخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ﴾ (٢).

٦ الرَّفْعُ وَالصُّعُودُ وَالعُرُوجُ إِلَيْهِ وَهُوَ أَنْوَاعُ:

مِنْهَا رَفْعُهُ عِيسَى الطَّيِّلِا، قَالَ: اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُمَ مَا لَهُمْ بِهِ عَلَيْ اللّهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُمَ مِيهِ مِنْ عِلْمِ إِلّا ٱللّهُ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ﴿ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللله الللله الللهُ الللله اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥ ٤٣٥)، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٥٥١).

وَمِنْهَا صُعُودُ الأَعْمَالِ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ تعالى إليه: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِيْحُ بَرِّفَعُنُهُ ﴾ [فاطر: ١٠].

وَمِنْهَا صُعُودُ أَرْوَاحِ المؤْمِنِينَ إِلَى اللهِ عَلَى، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وَمِنْهَا عُرُوجُ المَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ مِنْ اللهِ ذِى اللهِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٧. التصريح بنزوله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ اللهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ اللهُ اللهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ اللهُ الل

٨. تَنَزُّلُ الْمَلَائِكَةِ، وَتُنْزُولُ الْأَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ وَتَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ اللهُ وَيَكْ: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيْ كَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ } [النحل: ٢].

فائدة: العلو ثلاثة أنواع (١):

الأول: علو قهر: معناه أن الله لا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ ۗ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ 10 ﴾ [ص: ٦٥]، وقد جمع الله



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: معارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي (١/ ١٤٤).

تـمام المنة

على عَرْشه (١)، .....

تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ـ ﴾ [الأنعام: ١٨].

الثاني: علو الشأن: معناه أن الله تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمُ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَيُ مِّنَ ٱلذُّلِ وَكُبِرَهُ تَكْبِيرًا اللهِ الإسراء: ١١١].

هذان النوعان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنها ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده.

الثالث: علو الذات: معناه أن الله عال بذاته على خلقه بائنا منهم ومستويا على عرشه.

(۱) قوله: «على عرشه»: لقوله تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الْكَرْمُنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَالمُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِل

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَى الخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ﴾ (١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْهُ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ إِلَّا اللهُ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ العَلِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ»(٢).



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٣٤٦)، ومسلم (٣٧٣٠).



وَهُوَ دَانَ بِعِلْمِهِ من خلقه (٢).

والعرش: هو السرير للملك، وسمي بذلك من العروش، وهو الارتفاع (۱) قوله: «وهو دان بعلم من خلقه»: أي قريب ش من خلقه، يعلم كل شيء ولا يغيب عنه علم شيء؛ قال تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ اللهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعَلَى التَّرَى اللهُ الله على عرشه وبين علمه السر وأخفى .

وقال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰعَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَعْرُجُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا مَعْمُونَ بَصِيرٌ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيثُ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيثُ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللهِ فَلْيَوْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خَبُوى ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثُمَّ يُنَتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا يُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [الحادلة: ٧].







| تــمام المنة | ٤٨ |
|--------------|----|
|              |    |

وعَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحِدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ ﴾ (١).



## [إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه]

[٤] الوَاحِد (١) الصَّمد (٢)،

(۱) قوله: «الواحد»: في ذاته وأسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل، الذي لا ضد له ولا ندله ولا مثيل، الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللهُ اللهُو

(٢) قوله: «الصَّمه»: يَعْنِي الَّذِي يَصْمُدُ الْخَلَائِقُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَمُسَائِلِهِمْ، وهُوَ السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي سُؤْدُدِهِ، وَالشَّرِيفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي شَرَفِهِ، وَالعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حَلْمِهِ، وَالْعَلِيمُ الَّذِي وَالْعَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِلْمِهِ، وَالْعَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِلْمِهِ، وَالْعَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عِلْمِهِ، وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِكْمَتِهِ، وَهُوَ اللَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالسَّوْدُدِ، وَهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ، هَذِهِ صِفَتُهُ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لَهُ، لَيْسَ لَهُ كُفْءُ، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار (۱).

عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﴾ انْ انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ قُلُ هُو اللهُ عَنْ أَبِي لَمْ يُلِدْ وَلَمْ يُولَدْ؛ لِأَنَّهُ اللهُ: ﴿ قُلُ هُو اللهُ عَنْ يُولَدُ إِلاَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (٣٣٦٤)، وأحمد (٢٥/ ١٤٤)، وقال الألباني: حسن دون قوله «والصمد الذي..».



تـمام المنة

لَيْسَ لَهُ صَاحِبَة وَلَا ولد (١)، جلّ عَن المثيل (٢)، فَلَا شَبيه لَهُ (٣)، وَلَا عديل (٤)، السَّمِيع (٥)......

(۱) قوله: «لينسَ له صَاحِبَتَ وَلَا ولد»: فهو المنزه عن الزوجة والولد سبحانه وتعال؛ قال تعالى: ﴿مَا أَتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ الْحَنِ ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ أَللَّهُ مِن وَلَدِ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

(۲) قوله: «جل عَن المثيل»: أي تقدس وتنزه أن يكون له مثل في ذاته أو صفاته أو أسمائه أو صفاته، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى الْمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

(٣) قوله: «فلا شبيه له»: أي لا يشبه أحدا من خلقه.

قال نعيم بن حَمَّاد: «من شبه الله بخلقه فقد كفر، وَمن أنكر مَا وصف بِهِ نَفسه فقد كفر، وَلَيْسَ مَا وصف الله بهِ نَفسه وَلَا رَسُوله تَشْبيها»(١).

(٤) قوله: «ولا عديل»: أي لا مثل له ولا مكافئ ولا مساو الله قال تعالى:

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مُكُفُواً أَحَدُ اللهِ الإحلاص: ٤]. والعَديلُ الذي يُعادلك في المَحْملِ (٢).

(٥) **قوله**: «السّميع»: الذي وسع سمعه المسموعات، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَيْ يَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].



<sup>(</sup>١) انظر: العلو، للإمام الذهبي، صـ (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب العين، مادة، «عدل».



البَصِير (١) العَلِيم (٢) ......

#### فائدة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طريقة السلف تتضمن إثبات الأسهاء والصفات، مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللَّهِ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ففي قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ رد للإلحاد شَى يُ رد للتشبيه والتمثيل، وقوله: ﴿وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ رد للإلحاد والتعطيل (١٠).

(۱) قوله: «البَصِير»: الذي وسع بصره بجميع المبصرَات، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (نَ ﴾ [غافر: ۲٠].

وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ، هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى وَادٍ، هَلَّلْنَا وَكَبَرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ ﴾ : وَتَعَالَى جَدُّهُ ﴾ : .

(٢) قوله: «العليم»: المحيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، قال تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ (١٠) ﴾ [البقرة: ٢١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأعراف: ٨٩].



<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، صـ (٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٢٧٠٤).

الخَبير (١)، المنيع (٢) الرفيع (٣).

(۱) قوله: «الخبير»: خَبِيرٌ بِكُلِّ مَا يَعْمَلُونَهُ وَيَكْسِبُونَهُ مِنْ حَسَنٍ وَسَيِّعٍ، حَافِظٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ (۱)، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ (۱)، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقال تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهَادُةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهَامِ: ٧٣].

(٢) قوله: «المنبع»: هُوَ العَزِيزُ الذِي لَا يُغْلَبُ (٢)، قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الذِي لَا يُغْلَبُ (٢)، قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْعَزِيزُ الذِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النص.

(٣) قوله: «الرفيع»: العال الله بذاته وأسمائه وصفاته، الرفيع بذاته سبحانه عن قول غاوٍ ملحد، والرّفعة نقيض الذّلة (١)، وليس المنيع من أسماء الله الله الله الله يود فيه نص، وإثبات الأسماء يتوقف فيها على النص.



<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطيري (۹/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شأن الدعاء، للخطابي، صـ (٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب العين، مادة «رفع».



٥٣

### [الإيمان القضاء والقدر]

[٥] أحَاط علمه بالأمور (١)، وأنفذ فِي خلقه سَابق المَقْدُور (٢)......

(۱) قوله: «أحاط علمه بالأمور»: هذا فيه إشارة إلى مرتبة العلم، ومعناها أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السهاوات ولا في الأرض، فعلم الله على محيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، كما قال عالى: ﴿عَلِمُ النَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقال تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى كُلِّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَى

وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﴾ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بَهَا كَانُوا عَامِلِينَ ﴾ (١).

(۲) قوله: «وأنفذ في خلقه سابق المقدور»: أي ما قدره عليهم من خير وشر لا بد أن يقع، فلا راد لقضائه في وهذا فيه إشارة لمرتبة الكتابة، ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ الله قَالَ: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ الله قَالَ: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَرُهُ نَقَدِيرًا ﴿ الفرقان: ٢].



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٨٤)، ومسلم (٢٦٥٩).

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قال لي رسول الله ﷺ: "وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وِكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وِكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصَّحُفُ» (٢).



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٧/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (١٦ ٢٥)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

| [غافر:١٩] (١)، فالخلق عاملون | مَا تُخَفِى ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهُ الصُّدُورُ | ﴿ يَعْلَمُ خَآ إِنَّةَ ٱلْأَعْلَىٰ وَ |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                             | بسابق علمه (٢)،                       |

عَمَلٍ مِنْ أَعْبَالِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ» (''. أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ» (''.

(١) قوله: «﴿ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللهِ عَنْ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللهِ عَنْ يَعْلَمُ خَآبِنِهَا وَحَقِيرِهَا، صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا، دَقِيقِهَا وَلَطِيفِهَا؛ لِيَحْذَرَ النَّاسُ عِلْمَهُ فِيهِمْ، فَيَسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقِّ الْحَيَاءِ، ويَتَّقُوهُ حَقَّ تَقْوَاهُ، وَيُولِقِهُوهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاهُ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْعَيْنَ الْحَائِنَةَ وَإِنْ أَبْدَتْ أَمَانَةً، وَيَعْلَمُ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ خَبَايَا الصُّدُورِ مِنَ الضَّمَائِرِ وَالسَّرَائِرِ ﴿ ).

قال ابن عباس رضي الله عنها في تفسير الآية: «هُوَ الرَّجُلُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ النَّيْتِ بَيْتَهُمْ، وَفِيهِمُ المَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ، أَوْ تَمَرُّ بِهِ وَبِهِمُ المَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ، فَإِذَا غَفَلُوا لَحَظَ إِلَيْهَا، فَإِذَا فَطِنُوا غَضَّ، فَإِذَا غَفَلُوا لَحَظَ، فَإِذَا فَطِنُوا غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا، وَقَدِ اطَّلَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدِّ أَنْ لَوِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِهَا» (٣).

(٢) قوله: «فالخلق عاملون بسابق علمه»: أي أن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم؛ وهذا فيه رد على القدرية الغلاة الذين يقولون: إن الله لا



<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۷۰۳)، والنسائي في الكبرى (۱۱۱۲٦)، وأحمد (۱/ ۲۰۰)، وصححه أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق، (٧/ ١٣٧)، وفتح الباري (١١/ ٩).

تمام المنة



ونافذون لما خلقهمْ لَهُ من خير وَشر (١)، لَا يملكُونَ لأَنْفُسِهمْ من الطَّاعَة نفعا، وَلَا يَجِدُونَ إِلَى صر ف المعْصِيَة عَنْهَا دفعا (٢)، .....

يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها.

قال تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ [الحشر: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهَ [الطلاق: ١٦].

(١) قوله: «ونافذون لما خلقهم له من خير وشر»: أي سائرون ماضون لما قدره وكتبه عليهم، وهذا فيه إشارة إلى مرتبة المشيئة، ومعناها أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

وعن ابن مسعود ﷺ، حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجْلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَاب، فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ الْجِنَّةِ»(١).

## (٢) قوله: «لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).



خلق الخلق بمشيئته (١) عَن غير حَاجَة كَانَت بهِ (٢).

صرف المعصية عنها دفعا»: أي لا يملك العباد نفع أنفسهم بطاعة؛ لأن الذي يعلم قبولها وردها هو الله في وإنها أمر الله العباد بفعل الطاعات، كما لا يملك العباد دفع المعصية عنهم، وإنها أمرهم بالاستغفار منها والتوبة.

قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِن يُمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِغَيْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنَّ يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنَّا هُوَ وَالْ يَعْلَمُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُ ﴿ الرعد: ١١].
وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا آَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُ ﴿ ﴾ [الرعد: ١١].

وكما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما المتقدم ، قَالَ: قال لي رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكُ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَا بِشَيْءٍ وَكُولَا إِلَّا بِشَيْءٍ وَمِنَّ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَا بِشَيْءٍ وَمُعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتُ الصُّحُونُ » (١).

- (۱) قُولُهُ: «خلق الخلق بمشيئته»: التي هي الإرادة الكونية الشاملة النافذة، وفي هذا إشارة إلى مرتبة الخلق، ومعناها أن الله خلق كل شيء، قال تعالى: ﴿وَقُلِ ٱللهَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّدُ ﴿ الرعد: ١٦].
- (٢) قوله: «عَن غير حَاجِم كَانَت بِهِ»: أي لم يخلق الخلق لحاجته إليهم، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّةُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ الللِّهُ الللْمُولِي الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ الللِمُ الللْمُلِلْمُ اللللِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللل



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (١٦ ٢٥١)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

تـمام المنة

بَعَدِكُم مَّا يَشَكَآءُ كُمَا آنَشَاكُمُ مِّن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَا حَرِينَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا وعَنْ أَبِي ذَرِّ فَ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ وَبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ وَكُنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرِكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفَى فَلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفَعُونِي فَاعْدِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفَعَرِ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْئَلَتُهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ البَحْرَ»(١٠).

فائدة: بهذا يتبين أن الإيهان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيهان بأربعة مراتب ذكرها المصنف، وهي:

المرتبة الأولى: العلم، ومعناها أن الله علم كل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، كما قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَوْهَا الخَشر: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُوا عَلَىٰ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُوا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُوا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُوا عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَيْكُواللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُوا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَ



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٧٧).

وقال تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَلْنَهُ فِي إِمَامِر مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ السِّ اللَّهِ السَّالَ السَّالَ السّ

المرتبة الثالثة: المشيئة؛ ومعناها أن ما شاء الله كان، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ المرتبة الثالثة: المشيئة؛ ومعناها أن ما شاء الله كان، كما قال تعالى لم يكن إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴿ ١٨٠ ﴾ [يس: ٨٦]، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لعدم مشيئة الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لعدم عليه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَعَم عَلَى اللّهُ مَعَهُمْ عَلَى اللّهُ مَعَهُمْ عَلَى اللّهُ مَعَهُمْ عَلَى اللّهُ مَعَهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ الله علم قدرته عليه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّه لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَهُمْ عَلَى اللّهُ مَن الله على الله علم عليه الله عليه الله الله على الله علم عليه الله عليه الله الله على الله على الله على الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله ع

والمشيئة هنا ترادف الإرادة الكونية القدرية.

والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، والكونية ترادف المشيئة، ومنها قوله تعالى:

ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَمِيدُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ النساء:٢٧].

المرتبة الرابعة: الخلق، ومعناها أن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَالْكُمُ اللهُ اللهُ خَالَقَ كُلُ شَيء كما قال تعالى: ﴿ وَالْكُمُ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِدُ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِدُ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِدُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ع





### [الإيمان بالملائكة]

[٦] وخلق المَلَائِكَة جَمِيعًا لطاعته، وجبلهم على عِبَادَته (١)؛ ........

(۱) قوله: «وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته»: أي أن الله على خلق الملائكة لطاعته، وجبلهم على ذلك، فلا يعصون الله عبادته»: أي أن الله على خلق الملائكة لطاعته، وجبلهم على ذلك، فلا يعصون الله ما أمرهم؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواً أَنفُسَكُم وَالْقَلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُو نَارًا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللّه اللّهُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُو نَارًا وَقُودُها النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُو نَارًا وَقُودُها النّاسُ الله عَلَيْهَا مَلَيْهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللّه الله عَلَيْهَا مَلَيْهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللّه اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا مَلَيْهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللّهُ اللهُ ا

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أَيْ مَهْمَا أَمَرَهُمْ بِهِ تَعَالَى يُبَادِرُوا إِلَيْهِ، لَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى فِعْلِهِ لَيْسَ بِهِمْ عَجْزٌ عَنْهُ»(١).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلَدَا ۗ سُبْحَنَهُۥ بَلْ عِبَادٌ مُكُرَمُونَ اللَّهُ لَا عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللَّهُ لَا عِبَادٌ مُكُرَمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكُبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَ لَا يَسْعَمُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والملائكة لغة: جمع المَلكُ، الملائكة، إنها هو تخفيف الملأك، والأصل مألك، فقدموا اللام وأخروا الهمزة، فقالوا: ملأك، وهو مَفعَل من الألُوكِ وهو الرسالة(٢).

وشرعا: هم عباد الله المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام الكرام خلقا وخلقا والكرام على الله تعالى البررة الطاهرين ذاتا وصفة



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: العين، مادة «ملك».



|  | ى شرح السنة |
|--|-------------|
|--|-------------|

| عَرْشه | حول | مِنْهُم       | وَطَائِفَة        | (۱)،                                  | حاملون | للعرش | بقدرته | مَلَائِكَة | فَمنهمْ |
|--------|-----|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|------------|---------|
|        |     | • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |       |        | ن(۲)،      | يسىحوا  |

وأفعالا، المطيعين لله عَجْك وهم عباد من عباد الله عَجْك، خلقهم الله تعالى من النور.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُلِقَتِ اللَّائِكَةُ مِنْ نُور»(۱).

(۱) قوله: «فمنهم مَلائِكَ، بقدرته للعرش حاملون»: أي لو شاء الله تعالى لحمل العرش بغيرهم، فالملائكة تحمل العرش لا لأجل أن الله في حاجة إلى ذلك، وإنها لأجل أن الله أراد أن تحمل الملائكة عرشه، وذلك بقدرته.

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى: ﴿ ٱللَّهِ مِنْ مَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ مَوْلَهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحِمِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَٰذِينَةُ ﴿ ١٧﴾ [الحاقة: ١٧].

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ العَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْع مِائَةِ عَام»(٢).

(۲) قوله: «وَطَائِفَتَ مِنْهُم حول عَرْشه يسبحون»: أي مجموعة من الملائكة يسبحون الله تعالى حول العرش؛ قيل: هم الكُروبييُّون.



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٢٧٤٧).

تـمام المنة

وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ يقدسون (١)،

قال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَكَيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الزُّمَر:٧٠].

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ، يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَى: ﴿ ٱللَّهِ مِنْ مَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ حَمَلة الْعَرْشِ الأَرْبَعَةِ، وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الكُرُوبِيِّينَ، بِأَنَّهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ، أَيْ: يَقْرِنُونَ العَرْشِ الأَرْبَعَةِ، وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الكُرُوبِيِّينَ، بِأَنَّهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ، أَيْ: يَقْرِنُونَ بَعْرُشِ الأَرْبَعَةِ، وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الكُرُوبِيِّينَ، بِأَنَّهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ، أَيْ: يَقْرِنُونَ بَعْنَ التَّسْبِيحِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ النَّقَائِصِ، وَالتَّحْمِيدِ المُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ صِفَاتِ المَدْحِ» (١).

والتسبيح: هُوَ تَنْزِيهُ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ. وَالتَّنْزِيهُ: التَّبْعِيدُ. وَالعَرَبُ تَقُولُ: سُبْحَانَ مِنْ كَذَا، أَيْ مَا أَبْعَدَهُ(٢).

(۱) قوله: «وآخرون بحمده يقدسون»: أي ينزهون الله تعالى، والتَّقْدِيشُ: تَنْزِيهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ع

قال تعالى: ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ ﴾ [الأعراف:٢٠٦].



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم، (٧/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة، مادة، «سبح».

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب، مادة «قدس».



وَاصْطَفَى مِنْهُم رَسَلًا إِلَى رَسَلُه (١)،

وقال تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهِ [الأنبياء: ١٩ - ٢٠] .

وقوله: ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ أي: لا يتعبون ولا يملون، فهم دائبون في العمل ليلا ونهارا، مطيعون قصدا وعملا قادرون عليه، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَنَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ( ) ﴾ [التحريم: ٦](١).

(۱) قوله: «واصطفى منهم رسلا إلى رسله»: أي اختار واجتبى من ملائكته رسلا بينه وبين رسله إلى أهل الأرض لإبلاغ رسالاته، قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٠].

وقال تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ اللَّهُ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ اللَّهُ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ اللَّهُ وَلَا ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ ٱلۡمَلَيۡإِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبُونَ ﴾: هُمْ حَمَلَةُ العَرْشِ (١).

ومن هؤلاء الملائكة الذين اصطفاهم جبريل التَّكِين، وهو أفضل الملائكة المصطفين، الموكل بالوحي بين الله ورسله عليهم السلام، وهو الروح الأمين التَّكِين، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ كَيْ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ البَقرة: ٩٧].



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣١٥).

äşili **ağılı** www.alukoh.net

وَبَعضٌ مدبرون لأَمره (١).

وقال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ الشَّعِرَاء: ١٩٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيهِ ﴿ أَنَا ۚ ذِى قُوَةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينِ ﴿ ثَا مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [التكوير: ٩ - ٢١١٩].

(۱) قوله: «وبعض مدبرون الأمره»: مثل الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله على وهو ميكائيل الكيلا، وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه على، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله على.

ومنهم الموكل بالصور، وهو إسرافيل الكَيْكُل، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عَلَيْ:

الأولى: نفخة الفزع.

والثانية: نفخة الصعق.

والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ »، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّهِ مَ الْفَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ »، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّهِ مَ الْوَكِيلُ عَلَى الله تَوكَّلْنَا » ( ) . النَّبِيِّ عَلَى الله تَوكَّلْنَا » ( ) .

ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه، قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٣٤٣١)، وحسنه، وأحمد (٥/ ١٤٥)، وصححه الألباني.

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١١١ [الأنعام: ٦١].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوفَا كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى قُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ الله السجدة: ١١].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه (١).

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل، يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فها منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شيء يأذن الله فيصيبه (۲).

ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون، وهؤلاء يشملهم مع من قبلهم قوله على: ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام: ٦١].



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق (٤/ ٤٣٨).

شيخة الأولة سير alukah aet

تـمام المنة

وقال تعالى فيهم: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوْدَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْ سِرَّهُمْ وَنَجُودَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ ﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ﴾ [ق:١٧ - ١٨].

قال البغوي في تفسير الآية: «أَيْ يَتَلَقَّى وَيَأْخُذُ اللَكَانِ الْمُوكَّلَانِ بِالإِنْسَانِ عَمَلَهُ وَمَنْطِقَهُ يَحْفَظَانِهِ وَيَكْتُبَانِهِ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَالَّذِي عَنِ اليَمِينِ يَمْنُطِقَهُ يَحْفَظَانِهِ وَيَكْتُبَانِهِ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَالَّذِي عَنِ اليَمِينِ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ» (١).

ومنهم خزنة الجنة، قال الله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىَ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ ٱبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْحَكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ آَ الرُّمَر: ٧٣].

وقال تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُّخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَكِيكَةُ وَقَالَ تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُّخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَكِيكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ الرَّعَد: ٢٤] يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ الرَّعَد: ٢٤].



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي، (٧/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (١٠٧١)، وحسنه الألباني.



وقال تعالى فيهم: ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَاقَانَهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلْذَي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ الْأَنبِياء: ١٠٣].

ومنهم خزنة جهنم –عياذا بالله منها – وهم الزبانية، ورؤساؤهم تسعة عشر، ومقدمهم مالك السلام، قال الله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوۤ ا إِلَى جَهَنَّمَ رُمُلًّ حَتَى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتُ أَبُورُبُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنَ حَقّتَ كِلَمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنَ حَقّتَ كِلَمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنَ حَقّتَ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنَ حَقّتَ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ صَلَالٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَالٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّلْمُلْلِلْ اللللللللللللللللللللَّا الللَّهُ الللللللَّا اللللللللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللَّلْمِ

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ كَا عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ كَا عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ كَا اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ كَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].



agill Www.alukoh.net

تـمام المنة

ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود هما حَدَّثَنَا رَسُولُ الله وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ بِوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرَّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ» ('').

ومنهم الموكل بالجبال، عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أنها قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَنْ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمُ أُحُدٍ، قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَلَمْ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ لَيُجْبِنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ يَكُبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَتْنِي، فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي اللّهَ عَلْ مَلَكَ اللّهَ عَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ، الجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيْ، ثُمَّ قَالَ النَّيِيُ عَنْ بَلُ أَرْجُو أَنْ فَيَا شُعْتَ، إِنْ شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى، ثُمَّ قَالَ النَّيِيُ عَنْ بَلُ أَرْجُو أَنْ فَيْعَ لَى اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» (").



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

# [خلق آدم الليلا وابتلاؤه]

| للأرض         | ذَلِك       | وَ قبل | (۳) | جنته | وَأَسْكَنَهُ | (٢) | بِيَلِهِ | خلق آدم | (1) | [٧] ثمَّ  |  |
|---------------|-------------|--------|-----|------|--------------|-----|----------|---------|-----|-----------|--|
| • • • • • • • | • • • • • • |        |     |      |              |     |          |         |     | خلقَه(٤)، |  |

(۱) **قوله**: «ثم»: أي بعد خلقه ملائكته عليهم السلام خلق آدم الطَّيِّلَا، و «ثم» تفيد الترتيب مع التراخي.

(٢) قوله: «خلق آدم بيئده»: هذا فيه تشريف لآدم الطَّيْل، قال تعالى: ﴿ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيُّ أَسُتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [ص:٧٥].

(٣) قوله: «وأسكنه جنته»: أي جنة الحلد (١) قوله: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الشَّكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجَرة فَتَكُونا مِنَ الشَّيْطِنُ عَنْها فَأَخْرَجُهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُونً وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ (٢٦) [البقرة: ٣٥-٣٦].

وقال تعالى: ﴿ يَنَبَىٰ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيَطَانُ كُمَا آخْرَجَ أَبُونِكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيرُ يَهُمَا سُوْءَ بِهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٧].

(٤) قوله: «وقبل ذلك للأرض خلقه»: أي أن الله على لله على آدم ليعيش في الجنة، إنها خلقه ليعيش في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٣٤).

تمام المنة



جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [البقرة:٣٠].

(۱) قوله: «ونهاه عن شجرة»: أي عن الأكل من شجرة عينها له؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى عَادَمُ مِن قَبْلُ فَسِى وَلَمْ خِدْ لَهُ عَرْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِكَةِ مَا أَلَا عَادَةً إِلَى عَادَمُ إِنَّا هَا عَدُوُّ لَكَ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(٢) قوله: «قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها»: أي نفذ قضاء الله الكوني الذي لا يرد على آدم التَّكِيُّ بالأكل من الشجرة التي نهاه عنها.

#### فائدة: القضاء قسمان (١٠):

الأول: قضاء كوني، وهو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيهان والسيئات والطاعات كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٤٥ - ١٥٤)، مجموع الفتاوي (١٨/ ١٣٢).





ثمَّ ابتلاه بِمَا نَهَاهُ عَنهُ مِنْهَا (١)، ثمَّ سلط عَلَيْهِ عدوه فأغواه عَلَيْهَا (٢)، وَجعل أكله لَمَا إِلَى الأَرْض سَببا (٣)،

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ ١١٧٠].

الثاني: قضاء شرعي، وهو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بها يجبه ويرضاه ولا ينهى إلا عها يكرهه.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

(۱) قوله: «ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها»: أي اختبره بالأكل من شجرة الخلد التي نهاه عن الأكل منها.

(٢) قوله: «ثمّ سلط عليه عدوه فأغواه عليها»: أي قدر الله على آدم إغواء إبليس إياه بالوسوسة ليأكل من الشجرة، فزين له إبليس الأكل منها.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: «حَاجَّ مُوسَى آدَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ، قَالَ: قَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ الَّذِي الْحُرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ، قَالَ: قَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي - أَوْ قَدَرَهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي - أَوْ قَدَرَهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي - »، قَالَ رَسُولُ الله فَي: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»(١).



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٧٣٨)، ومسلم (٢٦٥٢).



تمامالنة

فَمَا وجد إِلَى ترك أكلهَا سَبِيلا، وَلَا عَنهُ لَهَا مذهبا (١).

لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينِ ١٤٠ [الأعراف: ٢٤].

(١) قوله: «فما وجد إلى ترك أكلهَا سَبِيلًا، وَلَا عَنْهُ لَهَا مَذْهِبًا»:

لأن الله على قدر عليه كونا أن يأكل منها.



٧٣

# على شرح السنة

# [أهل الجنة وأهل النار]

[٨] ثمَّ خلق للجنة من ذُريَّته أَهلا (١)، .....

(١) قوله: «ثم خلق للجنم من ذرية أهلا»: أي خلق الله من ذرية آدم أهل الجنة، فعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اللهِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ا قَالُواْ بَكَيْ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِيلِينَ اللَّهُ [الأعراف:١٧٢]، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عِيْ اللهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُ لاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَل أَهْلِ الجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷺ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَل أَهْل الْجَنَّةِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجِنَّةِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ بهِ النَّارَ »(۱).

وعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ الله ﴾ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٤٧٠٣)، والنسائي في الكبرى (١١١٢٦)، وأحمد (١/ ٤٠٠)، وصححه أحمد شاكر .

الألولة

فهم بأعمالها (١) بمشيئته عاملون (٢) وبقدرته وبإرادته ينفذون (٣). [٩] وَخلق من ذُريَّته للنار أَهلا (٤)؛ .....

شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً" قَالَ فَقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَل أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَل أَهْل الشَّقَاوَةِ »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسِّنَىٰ ١ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿ ﴾ وَكُذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنُيسِرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ اللَّيلِ: ٥-١٠](١).

- (١) قوله: «فهم بأعمالها»: أي بأعمال الجنة.
- (Y) قوله: «بمشيئته عاملون»: أي بمشيئته النافذة الكونية والشرعية.
- (٣) قوله: «وبقدرته وبإرادته ينفذون»: أي يفعلون ما أراده الله وقدره؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ
- (٤) قوله: «وَخلق من ذرية آدم أهلا»: أي خلق من ذرية آدم أهل النار، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله طُوبَى لِهِنَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ لَمْ يَعْمَل السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ، قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ (٢).



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٦٦٢).



V0

فخلق لَهُم أعينا لَا يبصرون بهَا، وآذانا لَا يسمعُونَ بهَا، وَقُلُو بًا لَا يفقهُونَ بهَا (١)،

(۱) قوله: «فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، ووقلون بها، ووقلون الحق؛ كما قال وقلوبا لا يبقهون الحق؛ كما قال المحقون بها»: أي لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون الحق؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِئِنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُينٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُينٌ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْكِكَ كَالْأَنْعُدِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَيْكِكَ هُمُ الْعَنفِلُونَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْكِكَ كَالْأَنْعُدِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَيْكِكَ هُمُ الْعَنفِلُونَ الله المُعْرَافَ الله عَلَى الله الله المُعْرَافِ الله الله الله الله الله الله المؤلفة ال

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي ٓ أَصَّعَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنْ ﴾ [اللك: ١٠].

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: يقول الله جل ذكره: لقد خلقنا وجعلنا للجهنم كثيرا من الجن والإنس، وهيأناهم لها، وبعمل أهلها يعملون، فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق، علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها، أن رسول الله على قال: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ الفَ سَنَةٍ، قَالَ: وعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ»(۱).



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٦٥٣).



تـمام المنة

فهم بذلك عَن الهدى محجوبون (١)، وبأعمال أهل النَّار بسابق قدره يعْملُونَ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ كَالْأَنْعَامِ السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ اللّذِي يَنْعِقُ عَمْلُ اللّذِينَ كَفَرُونَ الله الله المناه على المناه المناه على المناه

(۱) قوله: «فهم بذلك عن الهدى محجوبون»: أي عن اتباع الحق ممنوعون بسبب إعراضهم عن الهدى، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ السَّعِراء: ٢١٢].



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٣٥ - ١٥).



<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٤٧٠٣)، والنسائي في الكبرى (١١١٢٦)، وأحمد (١/ ٢٠٠)، وصححه أحمد شاكر.

الألولة

## [الإيمان قول وعمل يزيد وينقص]

[١] وَالإِيمَان (١) ......

(١) قوله: «والإيمان»: الإيمان لغة: هو الإقرار والتصديق، يقال: آمنت بكذا إذا أقررته وصدقت به(١).

قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن الإيهان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد»(٢).

والإيمان شرعا: قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ".

قال الشافعي ١٠٠ (وَكَانَ الإِجْمَاعُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ يَقُولُونَ: الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ، لَا يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثِ إلَّا بالآخر »(٤).

وقال البخاري ﴿ لَقِيتُ أَكْثَرَ مِنْ الفِ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَهْلِ الحِجَازِ وَمَكَّةَ وَاللَّدِينَةِ وَالكُوفَةِ وَالبَصْرَةِ وَوَاسِطَ وَبَغْدَادَ وَالشَّام وَمِصْرَ لَقِيتُهُمْ كَرَّاتٍ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ ثُمَّ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ (٥)، أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، أَهْلَ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالجَزِيرَةِ مَرَّتَيْنِ وَالبَصْرَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي سِنِينَ ذَوِي عَدَدٍ



<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة، ولسان العرب، مادة «آمن».

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٧/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: السابق (٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) المراد بالقرن: الطبقة من العلماء.



٧9

.....

بِالجِجَازِ سِتَّةَ أَعْوَامٍ، وَلَا أُحْصِي كَمْ دَخَلْتُ الكُوفَةَ وَبَعْدَادَ مَعَ مُحَدِّثِي أَهْلِ خُرَاسَانَ»، وذكر بعضهم، ثم قال: «وَاكْتَفَيْنَا بِتَسْمِيَةِ هَؤُلَاءِ كَيْ يَكُونَ مُخْتَصَرًا وَأَنْ لَا يَطُولَ ذَلِكَ، فَهَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ: أَنَّ الدِّينَ قَوْلٌ وَعَمَلُ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ: ﴿ وَمَا أُمُ وَمَا إِلَا لِيعَبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاةً وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ: ﴿ وَمَا أُمُ وَمَا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاةً وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَعَةِ ﴿ آلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال ابن عبد البر: «أَجْمَعَ أَهْلُ الفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ قَوْلُ وَعَمَلُ، وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا عِنْدَهُمْ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالمَعْصِيَةِ، وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا عِمْلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا عِنْدَهُمْ إِيمَانٌ إِلَّا مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الطَّاعَاتِ لَا عَنْدَهُمْ إِيمَانٌ إِلَّا مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ مَنْ زَادَ وَالمَعْرِفَةُ» (٢٠ تُسُمّى إِيمَانًا قَالُوا: إِنَّمَا الإِيمَانُ التَّصْدِيقُ وَالإِقْرَارُ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ وَالمَعْرِفَةُ» (٢٠).

فائدة: إذا عدي الإيمان في النصوص الشرعية باللام صرف إلى المعنى اللغوي، وإذا عدي بالباء صرف إلى المعنى الشرعي.

ومن الأول قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤۡمِنِ لَّنَا ﴾ [يوسف:١٧].

وقوله تعالى: ﴿فَامَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ [العنكبوت:٢٦].



<sup>(</sup>١) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، (١/ ١٣٤ - ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد، لابن عبد البر، (٩/ ٢٣٨).

تـمام المنة

قُول وَعمل، مَعَ اعْتِقَاده بالجنان: قُول بِاللِّسَانِ، وَعمل بالجوارح والأركان(١)،

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٢].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ٦٢].

وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ أَن جبريل قال للنبي ﴾ قَالَ: فَأَخْبِرْ نِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمُلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » وَمُلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » (۱).

(۱) قوله: «قول وعمل مع اعتقاده بالجنان: قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان»: أي أن حقيقة الإيهان تتكون من أربعة أمور:

الأول: قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ ۗ أُولَيْكِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ آلَهُ مُراكُ الرُّمْر:٣٣] .

وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَدُّخُلِ ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحُجُرات:١٤].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحُجُرات:١٥]، أي صدَّقوا ثم لم يشكوا.

وفي حديث الشفاعة: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً " ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً " ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) برة: قمحة.

الخَيْر ذَرَّةً (١)»(٢).

قال شيخ الإسلام: «فَمُجَرَّدُ عِلْمِ القَلْبِ بِالْحَقِّ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ عَمَلُ القَلْبِ بِالْحَقِّ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ عَمَلُ القَلْبِ بِمُوجَبِ عِلْمِهِ مِثْلُ مَحَبَّةِ القَلْبِ لَهُ وَاتِّبَاعِ القَلْبِ لَهُ لَمْ يَنْفَعْ صَاحِبَهُ بَلْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ» (").

الثاني: قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار بلوازمها، قال الله: ﴿ قُولُواً ءَامَنَا ﴾ [البقرة:١٣٦].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاَة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا لَمُ مُ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَم، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله» (أ).

قال شيخ الإسلام: «فَأَمَّا الشَّهَادَتَانِ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِمَا مَعَ القُدْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ المُسْلِمِينَ، وَهُوَ كَافِرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا عِنْدَ سَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا وَجَمَاهِيرِ عُلَمَائِهَا،



<sup>(</sup>١) ذرة: النملة الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٧٤١٠)، ومسلم (١٩١)، من حديث أنس ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١٠/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٠).

تـمام المنة

.....

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُرْجِئَةِ وَهُمْ جهمية الْمُرْجِئَةِ: كَجَهْمِ وَالصَّالِحِيَّ وَأَتْبَاعِهِمَا إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ كَانَ كَافِرًا فِي الظَّاهِرِ دُونَ البَاطِنِ»(١).

الثالث: عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله على الله والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم إِلَّغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُم ﴿ [الأنعام: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ, مِن نِعْمَةِ تَجُزَى ٓ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ الْأَعَلَى ﴿ اللَّهُ ١٠-٢٠].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آ ﴾ [الحج: ٣٥].

وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِالْمْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴾ (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَجَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ﴾ (٣).

قال شيخ الإسلام: «عَامَّةَ فِرَقِ الأُمَّةِ تُدْخِلُ مَا هُوَ مِنْ أَعْمَالِ القُلُوبِ حَتَّى عَامَّةِ



<sup>(</sup>١) انظر: قبل السابق (٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٢٩)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٤)، ومسلم (٤٤).

فِرَقِ الْمُرْجِئَةِ تَقُولُ بِذَلِكَ، وَأَمَّا الْمُعَتِزِلَةُ وَالْحَوَارِجُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ فَقَوْهُمُّمْ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ، وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ مَنْ اتَّبَعَ جَهْمَ بْنَ صَفُوانَ مِنْ الْمُرْجِئَةِ وَهَذَا القَوْلُ شَاذٌ كَمَا أَنَّ قَوْلَ الكَرَّامِيَة الَّذِينَ يَقُولُونَ: هُوَ مُجَرَّدُ قَوْلِ اللِّسَانِ شَاذٌ وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يَنْبَغِي الإعْتِنَاءُ بِهِ فَإِنَّ كَثِيرًا عِنْ تَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الإِيمَانِ هَلْ أَيْضًا، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يَنْبَغِي الإعْتِنَاءُ بِهِ فَإِنَّ كَثِيرًا عِنْ تَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الإِيمَانِ هَلْ المَّوْلِ وَهَلُ وَعَمَلٌ ؟ يَظُنُّ أَنَّ النَّرَاعَ إِنَّمَا هُو فِي أَعْمَالِ الجَوَارِحِ تَدْخُلُ فِيهِ الأَعْمَالُ؟ وَهَلْ هُو قَوْلٌ وَعَمَلٌ ؟ يَظُنُّ أَنَّ النَّرَاعَ إِنَّمَا هُو فِي أَعْمَالِ الجَوَارِحِ وَأَنَّ المُرَادَ بِالقَوْلِ: قَوْلُ اللِّسَانِ، وَهَذَا غَلَطٌ ؟ بَلْ القَوْلُ المُجَرَّدُ عَنْ اعْتِقَادِ الإِيمَانِ لَكُولُ المُسَانِ، وَهَذَا غَلَطٌ ؟ بَلْ القَوْلُ المُجَرَّدُ عَنْ اعْتِقَادِ الإِيمَانِ وَأَنَّ المُنالِمِينَ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْ السَّفْسَطَةِ العَقْلِيَةِ المُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْ السَّفْسَطَةِ العَقْلِيَةِ المُسْلِمِينَ إِلَا مَنْ شَذَّ مِنْ السَّفْسَطَةِ العَقْلِيَةِ وَالْمُ الْمَالِمِينَ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْ السَّفْسَطَةِ العَقْلِيَّةِ وَالْمَالِمِينَ إِلَا مَنْ شَذَّ مِنْ السَّفْسَطَةِ العَقْلِيَّةِ وَالْمُالِمِينَ اللَّوَى لَيْسَ مَعَهُ حُبُّ لللهِ وَلَا تَعْظِيمٌ بَلْ فِيهِ بُغْضُ وَعَدَاوَةٌ لللهَ وَرُسُلِهِ لَيْسَ إِيهَانًا بِاتِّفَاقِ المُسْلِمِينَ ﴾ (١٠).

الرابع: عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع.

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِعَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَيْكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّارِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ



<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٥٠).

الألولة

تمام المنة

وهما (١) سِيَّان (٢) ونظامان (٣) وقرينان (٤)، لَا نفرق بَينهمَا (٥)، لَا إيمَان إلَّا

بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ الْأَحْرَابِ: ٤١].

وعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قَالَ لوفد عبد القيس: «آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِالله، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِالله؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ (١).

- (١) قوله: «وهما»: أي القول والعمل.
- (٢) قوله: «سِيان»: أي مثلان، أراد بها: سواءان، غير أنّ العرب تقول: هما سواء، وكذلك في الجميع والواحد، وإذا جمعوا سِيّان (٢٠).
  - (٣) قوله: «ونظامان»: أي ما ينضم بعضه إلى بعض.
- (٤) قوله: «وقرينان»: أي متلازمان لا يفترقان، ولا ينفك أحدهما عن الآخر.
- (٥) قوله: «لا نفرق بينهما»: في هذا تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة، فهم لا يفرقون بين القول والعمل، فكلاهما من الإيمان.
- (٦) قوله: «لا إيمان إلا بعمل»: أي لا إيمان صحيح إلا بالعمل، وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون: الإيهان قول وتصديق، ولا يدخلون فيه العمل.



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٥٥٦)، ومسلم (١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب العين، مادة «سيي».



#### ΛO

وَلَا عمل إِلَّا بِإِيهَان (١).

على شرح السنة

[١١] والمؤمنون فِي الإِيمَان يتفاضلون (٢)، .....

(۱) **قوله**: «ولا عمل إلا بإيمان»: أي لا عمل مقبول إلا بالإيهان، وفي هذا رد على الكرامية الذين يقولون: الإيهان نطق باللسان فقط، دون اعتقاد بالقلب.

(۲) قوله: «والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون»: فالمؤمنون متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلّطون من أهل التوحيد، وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون: الإيمان شيء واحد وأهله فيه سواء.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢].

وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (١).

قال شيخ الإسلام: «والناس يتفاضلون في الإيهان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق»(٢).

قال ابن بطة: « اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَفَضَّلَ بِالإِيهَانِ عَلَى مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْعِدَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الإِيهَانِ



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٥٠)، ومسلم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١١/ ١٧٥).

تـمام المنة

وبصالح الأَعْمَال هم متزايدون (١)،

مُتَفَاضِلِينَ ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ١٠٠٠.

(۱) **قوله**: «**وبصالح الأعمال هم متزايدون**»: هذا تقرير لعقيدة السلف الصالح بأن الإيهان يزيد وينقص، ومن الأدلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿ لِيَزَّدَادُوٓا إِيمَنَّا مَّعَ إِيمَنِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].

و قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡ تَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ لَا اللَّهُ [محمد:١٧].

و قوله تعالى: ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِيمَنَا ﴾ [المدَّثر: ٣١].

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﴾ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ الْمُصَلَى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: ﴿ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُوْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ﴿ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُوْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِللَّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ﴾، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِللَّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ﴾، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ ﴾ وَيَنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ ثُصَلِ وَلَمْ تَصُمْ؟ ﴾ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: ﴿ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ ثُصَلِ وَلَمْ تَصُمْ؟ ﴾ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: ﴿ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ﴾ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ ثُصَلِ وَلَمْ تَصُمْ؟ ﴾ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: ﴿ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ﴾ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ ثُولُولُ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ﴾ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ ثُصَلِ وَلَمْ تَصُمْ؟ ﴾ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: ﴿ فَلَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ﴾ (\*).

قال ابن بطة: « اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنَّ اللهَ عَلَى مَنْ سَبَقَتْ لَهُ اللهَ عَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْعِدَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ الْمؤْمِنِينَ فِي الإِيمَانِ مُتَفَاضِلِينَ ، وَرَخَة وَالطَّاعَةِ ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ثُمَّ جَعَلَهُ فِيهِمْ يَزِيدُ وَيَقْوَى بِالمَعْرِفَةِ وَالطَّاعَةِ ،



<sup>(</sup>١) انظر: الإبانة الكبرى، لابن بطة (٢/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٤)، ومسلم (٧٩).



[١٢] وَلَا يَخْرُجُونَ بِالذُّنُوبِ مِن الْإِيمَانَ وَلَا يَكَفُرُونَ بَرَكُوبِ مَعْصِيةً وَلَا يَكُفُرُونَ بَرِكُوبِ مَعْصِيةً وَلَا عَصِيانَ(١).

وَيَنْقُصُ وَيَضْعُفُ بِالغَفْلَةِ وَالمَعْصِيَةِ، وَبِهَذَا نَزَلَ الكِتَابُ، وَبِهِ مَضَتِ السُّنَّةُ، وَعَلَيْهِ أَجْمَعَ العُقَلَاءُ مِنْ أَئِمَّةِ الأُمَّةِ، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ وَلَا يُخَالِفُهُ إِلَّا مُرْجِئٌ خَبِيثٌ، قَدْ مَرَضَ أَجْمَعَ العُقَلَاءُ مِنْ أَئِمَّةِ الأُمَّةِ، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ وَلَا يُخَالِفُهُ إِلَّا مُرْجِئٌ خَبِيثٌ، قَدْ مَرَضَ قَلْبُهُ، وَزَاغَ بَصَرُهُ، وَتَلاعَبَتْ بِهِ إِخْوَانُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَهُوَ مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْ قَلْبُهُ، وَزَاغَ بَصَرُهُ، وَتَلاعَبَتْ بِهِ إِخْوَانُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَهُو مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْ فَعُولُونَ ﴿ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

قال شيخ الإسلام: "وَالصَّحَابَةُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ ، أَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَهُو قَوْلُ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ وَكَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: هُو يَتَفَاضَلُ وَيَتَزَايَدُ وَيُمْسِكُ عَنْ لَفْظِ يَنْقُصُ وَعَنْ مَالِكِ فِي كَوْنِهِ لَا يَنْقُصُ رِوَايَتَانِ وَالقُرْآنُ قَدْ نَطَقَ بِالزِّيَادَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ يَنْقُصُ وَعَنْ مَالِكِ فِي كَوْنِهِ لَا يَنْقُصُ رِوَايَتَانِ وَالقُرْآنُ قَدْ نَطَقَ بِالزِّيادَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَدَلَّتُ النَّصُوصُ عَلَى نَقْصِهِ كَقَوْلِهِ: "لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنُ"، وَنَحْوِ وَدَلَّتُ النَّصُوصُ عَلَى نَقْصِهِ كَقَوْلِهِ: "لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنُ"، وَنَحْوِ دَينٍ ""، وَنَحْوِ دَينٍ "تَنْ فَصَانِ دِينِهَا أَنَّهَ إِلَا فِي قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ "نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ ""، وَجَعَلَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا أَنَّهَا إِذَا حَاضَتْ لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي، وَبِهَذَا اسْتَدَلَّ غَيْرُ وَجَعَلَ مِنْ نُقْصًانِ دِينِهَا أَنَّهَا إِذَا حَاضَتْ لَا تَصُومُ وَلَا تُصلِّي، وَبِهَذَا اسْتَدَلَّ غَيْرُ وَجَعَلَ مِنْ نُقْصُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ الإِيهَانَ يَتَفَاضَلُ مِنْ وَجْهَيْنِ: وَالْكَ أَنَّ أَصُلَ أَهْلِ السُّنَةِ أَنْ الإِيهَانَ يَتَفَاضَلُ مِنْ وَجْهَةٍ فِعْلِ العَبْدِ».

(١) قوله: «وَلَا يَخْرِجُونَ بِالذَنُوبِ مِنَ الْإِيمَانَ وَلَا يَكُفُرُونَ بِرَكُوبِ مِنَ الْإِيمَانَ وَلَا يَكُفُرُونَ بِرَكُوبِ مَعْصِيمَ وَلَا عَصِيانَ»: إذا ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر التي ليست بشرك،



<sup>(</sup>١) انظر: الإبانة الكبرى، لابن بطة (٢/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: وراه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧)، من حديث أبي هريرة ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٤)، ومسلم (٧٩)، من حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (١٣/ ٥٠-٥١).

تمام المنة

فإنه يفسق بفعلها، وينقص إيهانه، ولا يخرج من الإيهان إلا إذا استحلها؛ لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول ﷺ وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع.

والدليل على فسقه ونقصان إيهانه قول الله عَلَّى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٤٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ النور: ٥].

و قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن كَاتِهِ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاً ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ٤٨].

وعن عَبْد الله بن مسعود ﴿ مَنْ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا كَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).



مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ (١).

وعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَوْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، أَوْلاَ دَكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَلاَ دَكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَلاَ دَكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَاللهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَا لَكُ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَا لَكُ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَا عَنْهُ وَإِنْ اللهِ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَلْ اللهِ عَلَى ذَلِكَ أَلْ اللهِ عَلَى ذَلِكَ أَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وفي حديث الشفاعة: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنْ مِنَ

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ اللهِ عَلَى: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي »(١٠).

قال ابن أبي العز الحنفي: «أَهْلَ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ مُرْتَكِبَ الكَبِيرَةِ لَا



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) برة: قمحة.

<sup>(</sup>٤) ذرة: النملة الصغيرة.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخاري (٧٤١٠)، ومسلم (١٩١)، من حديث أنس ١٠٠٠

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (٢٤٣٥)، وصححه الألباني.



تمام المنة

فائدة: اختلف أهل البدع في مرتكب الكبيرة من المسلمين على ثلاثة أقوال أن:

القول الأول: كافر في الدنيا، مخلد في نار جهنم في الآخرة.

القائلون به: الخوارج.

القول الثاني: في منزلة بين المنزلتين، أي ليس بمسلم ولا كافر هذا في الدنيا، وخالد مخلد في نار جهنم في الآخرة.

القائلون به: المعتزلة.



<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز صـ (٣٢١-٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٥٨٢ -٥٨٣).



# [١٣] وَلَا نُوجِب لمحسنهم الجنان بعد من أوجِب لَهُ النَّبِي ﷺ (١)، .....

القول الثالث: مؤمن كامل الإيمان، ولا يدخل النار.

القائلون به: المرجئة.

### (١) قوله: «ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي ﷺ»:

أي لا نشهد لأحد معين من أهل القبلة بالجنة إلا من شهد لهم الرسول ﷺ بالجنة؛ كالعشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين (۱)، وثابت بن قيس (۲)، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم.

عن سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى سَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ: «عَشْرَةٌ فِي الجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الجَنَّةِ ، وَطُلْحَةُ فِي الجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ فِي الجَنَّةِ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي وَعَلِيٌّ فِي الجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ فِي الجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ فِي الجَنَّةِ ، وَاللَّوْ بَيْرُ الْعَوَّامِ فِي الجَنَّةِ ، وَاللَّو فَي الجَنَّةِ ، وَالوَّ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ العَاشِرَ »، قَالَ: فَقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَقَالُوا: هُو «سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ» (").

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: «مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴾ يَقُولُ: لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ » (1).



<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (٣٧٦٨)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١١٨)، والنسائي في الكبرى (١١٨)، وأحمد (٢١/ ٣١)، من حديث أبي سعيد ، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١١٩)، من حديث أنس ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٤٩)، والترمذي (٣٧٤٨)، وصححه، وابن ماجه (١٣٣)، النسائي في الكبرى (٨١٣٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٣٨١٢).

شيخة **قاوالا** www.alukah.net

تـمام المنة

وَلَا نشهد على مسيئهم بالنَّار (١).

(۱) قوله: «ولا نشهد على مسيئهم بالنار»: أي لا نشهد على أحد معين من فساق المؤمنين بالنار إلا بنص من الكتاب أو السنة، أما الكافر الأصلي كالنصراني واليهودي، فنشهد له بالنار إن مات على كفره.

عَنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي الله عنهما مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَالَ: «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَسِّرْهُ بِالنَّارِ»(۱).

وأخبر الله أن أبا لهب في النار، فقال تعالى: ﴿ تَبَتَّ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿ مَا مَا اللهِ أَن أَبِهِ لَهُبٍ وَتَبَ ﴾ [المَسَد: ١-٣].

وأخبر النبي ﷺ أن عمر بن لحي في النار، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لَحُيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَؤُلَاءِ، يَجُرُّ قُصْبَهُ (٢) فِي النَّارِ»(٣).

وأخبر النبي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي طَلْحَة هُ النَّ نَبِيَّ الله عَنْ أَبِي طَلْحَة هُ اللَّهِ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ مَنْ مَنْ مَنَادِيدِ (') قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيِّ (') مِنْ مَنَادِيدِ أَمْرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ (') قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيِّ (') مِنْ أَمَلُ مَنْ مَنَادِيدِ أَقُامَ بِالعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَطُواءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ (') مُحُبِيثٍ (')، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن ماجه (١٥٧٣)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) قصبه: يعنى أمعاءه، قال أبو عبيد: الأقصاب الأمعاء، واحدها قصب.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٢١٢)، ومسلم (٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) صناديد: جمع صنديد وهو السيد الشجاع.

<sup>(</sup>٥) طوي: هي البئر التي بنيت جدرانها بالحجارة.

<sup>(</sup>٦) خبيث: غير طيب.



كَانَ بِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ ''، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، أَيسُرُّ كُمْ أَنَّكُمْ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، أَيسُرُّ كُمْ أَنَّكُمْ أَنَكُمْ أَلَكُمْ مَنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَمَا وَعَدَ رَبُّكُمْ كَمَّ وَعَدَ رَبُّكُمْ مَنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَمَا وَعَدَ رَبُّكُمْ الله عَلَى وَاللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرُ: يَا رَسُولَ الله، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرُواحَ لَمَا وَعَدَ رَبُّكُمْ الله عَلَى ا



<sup>(</sup>١) مخبث: من قوله أخبث إذا اتخذ أصحابا خبثا أي زاد خبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه.

<sup>(</sup>٢) شفة الركي: طرف البئر.

<sup>(</sup>٣) أنكم أطعتم: أي لو أنكم أطعتم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٩٣٢).



# [القرآن كلام الله]

[١٤] وَالقُرْآن كَلَام الله عَلَى، وَمن لَدنه (١)، وَلَيْسَ بمخلوق فيبيد (٢).

والقرآن لغة: مصدر من قولك: قرأت إذا تلوت، ومن قولك: قرأت الشيء إذا جمعته (١)، وهو من كلام الله تعالى.

قال تعالى: ﴿ الْمَ كِنَابُ أُخْكِمَتُ ءَايَنَاهُ مُمُّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الله [هود: ١].

وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَسَيِهَا اللهُ اللهُ عَمران:٧].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [النحل: ٦٤].

(٢) **قوله**: «**وَلَيْسَ بِمَخْلُوقَ فَيبِيد**»: أي فيهلك، وهذا فيه رد على الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقولون: القرآن مخلوق.

قال تعالى: ﴿ وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمَرُ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فأخبر تعالى أن الخلق غير



<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة، مادة «قرأ».

الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه.

وقد انعقد إجماع سلف الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن.

قال مالك: «مَنْ قَالَ القُرْآنُ خَالُوقٌ يُوجَعُ ضَرْبًا وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ»(١).

وقال الشافعي: «القرآن كلام الله غير مخلوق»(٢).

قال أحمد بن حنبل: «مَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ، لِأَنَّ القُرْآنَ مِنْ عِلْم الله عَلَى اللهُ عَ

وقال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ اللهِ ﷺ: ﴿ يَنْمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللهِ ﷺ [النمل: ٩] خَلُوقٌ فَهُو كَافِرٌ زِنْدِيقٌ حَلَالُ الدَّمِ »(١).

وقال النَّضر بن مُحَمَّد المروزِي: «من قَالَ هَذِه الآيَة مُحلوقة ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَٱعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ ﴿ اللَّهِ ۗ [طه: ١٤]، فقد كفر »(°).

قال الإمام الذهبي: «أما تَكْفِير من قَالَ بِخلق القُرْآن فقد ورد عَن سَائِر أَئِمَّة السَّلف فِي عصر مَالك وَالثَّوْري ثمَّ عصر ابْن الْمُبَارك ووكيع ثمَّ عصر الشَّافِعِي وَعَفَّان والقعنبي، ثمَّ عصر أَهْد ابْن حَنْبَل وَعلي بن المَدِينِيّ، ثمَّ عصر البُخَارِيِّ وَأَبِي



<sup>(</sup>١) انظر: السنة، لعبد الله بن أحمد (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: العرش، للإمام لذهبي، (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة، لعبد الله بن أحمد (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: السابق (١/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: العلو، للإمام الذهبي، صـ (١٦١).

تمام المنة

زِرْعَة الرَّازِيِّ، ثمَّ عصر مُحُمَّد بن نصر المروزي وَالنَّسَائِيِّ وَمُحُمَّد بن جرير وَابْن خزَيْمَة (١).

## فائدة: حكم من قال: لفظى بالقرآن مخلوق:

اشتهر عن الإمام أحمد وأصحابه وأصحاب مالك والشافعي والأشعري وغيرهم: أن من قال لفظى بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع (٢).

وقال الإمام أحمد: «اللفظية جهمية»، وقال: «من قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع»(٣).

#### فائدة: حكم الواقفة:

الواقفة هم الَّذين يتوقفون فِي القُرْآن فَلَا يَقُولُونَ: غَنْلُوق، ولاغير خَمْلُوق، وَقد ذمهم من لَا يُحْصى عَددهمْ من الأَئِمَّة، كَالإِمَام أَحْمد وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ وَغَيرهم (١).

قال الإمام أحمد: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يُحْسِنُ الكَلامَ فَهُوَ جَهْمِيٌّ»، وَقَالَ مَرَّةً: «هُمْ شَرٌّ مِنَ الجَهْمِيَّةِ »، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى (هُمْ جَهْمِيَّةٌ »(°).



<sup>(</sup>١) انظر: السابق، صـ (١٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق (٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: السابق (١٢/ ٤٢٠-٤١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: السنة، لعبد الله بن أحمد (١/ ١٦٤).

الألولة

### [صفات الله ﷺ]

[٥١] وكلمات الله (١)،

(۱) **قوله**: «**وكلمات الله**»: هي القرآن الكريم (۱)، وأسماء الله وصفاته، وأوامره ونواهيه، وهي صفات لله تعالى غير مخلوقة، لا تفنى ولا تبيد.

قال تعالى: ﴿ وَٱتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِرَيِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ الكهف: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا وَقَالَ تعالى: ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلَامَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: وَلَوْجِئْنَا وَقَالَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ اللَّهُ وَالْبَحْرُ يَمُذُّهُ مُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ اللَّهُ وَالْبَحْرُ عَمَلَا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ فَيْنِ لاَمَّةٍ» (\*).

وعن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ لِلَّا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ »(").



<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٣٣٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٧٠٨).

تـمام المنة

وقدرة الله (۱)،.....

قال ابن الأثير: "إِنَّمَا وصَف كَلَامَهُ بالتَّمَام؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ كَمَا يَكُونُ فِي كَلَامِ الناس»(١).

فائدة: كلمات الله قسمان (٢):

أحدهما: كلمات كونية، وهي الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَّخْتَهَا جَمِيعُ الخَلْقِ حَتَّى إِبْلِيسَ وَجُنُودَهُ وَجَمِيعَ الكُفَّارِ وَسَائِرَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ؛ ومنها قوله تعالى: ﴿وَصَدَقَتَ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ عَلَى التحريم: ١٢]، وحديث ابن عباس وخولة المتقدمين.

الثاني: كلمات دينية، وَهِيَ كُتْبُهُ الْمُنَزَّلَةُ وَمَا فِيهَا مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فَأَطَاعَهَا الأَبْرَارُ وَعَصَاهَا الفُجَّارُ، وَأَوْلِيَاءُ الله المُتَّقُونَ هُمْ المُطِيعُونَ لِكَلِمَاتِهِ الدِّينِيَّةِ

(١) **قوله**: «وقدرة الله»: هي صفة لله تعالى غير مخلوقة تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، لا تفنى و لا تبيد.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ١٥٠ ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة:١٧].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ



<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١١/ ٢٧١).



ونعته وَصِفَاته، كاملات (١) غير مخلوقات (٢)، دائمات (٣) أزليات (٤)، وَلَيْسَت بمحدثات فتبيد (٥)، وَلَا كَانَ رَبِنَا نَاقِصا فيزيد (٦).

عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللهِ الْمَا ﴾ [فاطر: ٤٤].

وعَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ﴿ لاَ إِلَهَ وَعَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لاَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِاَ أَعْطَيْتَ، وَلاَ مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ »(١).

- (۱) قوله: «ونعته وصفاته، كاملات»: أي غير ناقصات؛ لأن الله على منزه عن النقص، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ اللَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَ
  - (٢) قوله: «غير مخلوقات»: لأنها صفاته، وصفات الله غير مخلوقة.
    - (٣) قوله: «دائمات»: أي لا تفني، فصفات الله تعالى لا تنفك عنه.
  - (٤) قوله: «أزليات»: أي غير محدَثة، فالله تعالى متصف بصفاته أو لا و آخرا.
- (٥) قوله: «وليست بمحدثات فتبيد»: أي ليست صفاته محدثة فتفنى وتهلك، وهذا لكمال ربوبيته على قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهِ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَكِ وَأَلْإِكْرَامِ اللهِ الرحمن:٢٦-٢٧].
  - وقال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَاهُ ﴾ [القصص:٨٨].
  - (٦) قوله: «ولا كان ربنا ناقِصا فيزيد»: أي لم يزد الرب الله شيئا بعد

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري (۸٤٤)، ومسلم (۹۳). و



تمام المنة

[١٦] جلت صِفَاته عَن شبه صِفَات المخلوقين (١)، وَقصرت عَنهُ فِطَن الو اصفين(٢)، قريب بالإجابة عِنْد السُّؤَال (٣)، .....

نقص، لأن تعطيل الله من صفاته نقص، والله منزه عن النقص.

منزه أن تشبه صفاته صفات المخلوقين، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ [الشورى: ١١].

وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ رَكُفُواً أَحَدُ اللَّهِ الإحلاص: ٤].

(٢) قوله: «وقصرت عنه فطن الواصفين»: أي لا يمكن للواصفين مها علوا في الذكاء والفطنة أن يدركوا كنه صفاته على، ولا يمكن لفكر أن يتخيله؛ لأن الله تعالى لم يره أحد، ولم ير أحد مثيله، ولم يخبر أحد بكيفية صفاته على الله تعالى لم يره أحد،

قال تعالى: ﴿ لَا تُدُرِكُ مُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام:١٠٣].

وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴿ اللَّ [طه: ۱۱].

وفطن: أي ذكاء وفهم (١).

(٣) قوله: «قريب بالإجابة عِند السؤال»: أي يجيب دعوة السائل إذا سأله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم



<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة، مادة «فطن».



بعيد بالتعزز لَا ينَال (١)، ......

وعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴾ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ، هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى وَادٍ، هَلَّلْنَا وَكَبَرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ ﴾ (١).

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ في قصة المجادلة: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

(۱) **قوله**: «**بعيد بالتعزز لا يئال**»: أي بعيد عن خلقه بالقوة والغلبة فلا ينال بسوء وغيره.

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } [الأنعام: ١٨].

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أَيْ هُوَ الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ، وَذَلَتْ لَهُ الْجَبَابِرَةُ، وَعَنَتْ لَهُ الوُجُوهُ، وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَدَانَتْ لَهُ الخَلَائِقُ، وَتَوَاضَعَتْ لِعَظَمَةِ الجَبَابِرَةُ، وَعَنَتْ لَهُ الوُجُوهُ، وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَدَانَتْ لَهُ الخَلَائِقُ، وَتَوَاضَعَتْ لِعَظَمَةِ جَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعُلُوِّهِ وَقُدْرَتِهِ الأَشْيَاءُ، وَاسْتَكَانَتْ وَتَضَاءَلَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَظَمَتِهِ وَعُلُوِّهِ وَقُدْرَتِهِ الأَشْيَاءُ، وَاسْتَكَانَتْ وَتَضَاءَلَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَهْرِهِ»(٣).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَـزِيزُ ﴾ [هود: ٦٦].



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: راه البخاري (٩/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢٤٤).

تمام المنة 1.7

عَالَ على عَرْ شه، بَائِن من خلقه (١)، ......

وقال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ أَنَّ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [طه:٥-٦].

(١) قوله: «عالِ على عرشه، بائِن من خلقه»: أي منفصل عن الخلق غير مختلط بهم، قال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠ ﴿ وَالرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: «من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقى على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة، وكان ماله فيئا اله الله ولا أهل الذمة، وكان ماله فيئا الله ولا أهل الذمة،

وقال ابن قتيبة: «ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء، أي على السماء، أو يقال: بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله ويناسب كبرياءه وأنه فوق ساواته وأنه على عرشه بائن من خلقه مع أنه سبحانه هو حامل للعرش ولحملة العرش، وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، فهذا مذهب المسلمين "(٢).

وقال الإمَام معمر بن أَحْمد الأصبهاني: «إن الله اسْتَوَى على عَرْشه بلَا كَيفَ وَلَا تَشْبِيه وَلَا تَأْوِيل والاستواء مَعْقُول والكيف فِيهِ مَجْهُول، وَأَنه رَجُكٌ مستو على عَرْشه بَائِن من خلقه والخلق بائنون مِنْهُ بلَا حُلُول وَلَا ممازجة وَلَا اخْتِلَاط وَلَا ملاصقة



<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي الكبرى، لابن تيمية (٦/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق (٦/ ٤٧٣).



مَوْجُود وَلَيْسَ بمعدوم وَلَا بمفقود (١).

لِأَنَّهُ الفَرد البَائِن من الخلق الوَاحِد الغَنِيِّ عَن الخلق»(١).

وقال شيخ الإسلام: «أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سهاواته على عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين وأهل السنة، وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سهاواته فهو جهمى ضال»(٢).

وقال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَاهُ ، ﴾ [القصص: ٨٨].



<sup>(</sup>١) انظر: الاستقامة، لابن تيمية (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي الكبرى، لابن تيمية (٦/ ٢٦٤).

## [الإيمان باليوم الآخر]

[۱۷] والخلق ميتون بآجالهم (۱).....

(۱) **قوله**: «**والخلق ميتون بآجالهم**»: أي كل مخلوق له أجل محدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه.

قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ أَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَىٰ اللَّهِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَىٰ اللَّهِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَا مُؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وعن ابن مسعود هم حَدَّثَنَا رَسُولُ الله على وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مَلْحُا فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ لِكِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّرِ إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ اللَّهُ وَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَةِ» (١٠).



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).



| د نفاد أَرْزَاقهم وَانْقِطَاع آثَارهم (١). | 0   |
|--------------------------------------------|-----|
|                                            | ء • |
| ه تعاد ارزاجهم واحب ) ادراجهم ا            | ~   |

[١٨] ثمَّ هم بعد الضغطة فِي القُبُور (٢) .....

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ ، كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّ تِكَ، الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ»(١).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﴾ اللهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﴾ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ سَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُ وبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُؤخِّر شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ ﴾ (٢٠).

(۱) قوله: «عِئد نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم»: أي إذا نفد رزق العبد، وانقطع عمله مات؛ ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وينقطع عملها؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنها، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطاً عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ» ".

(٢) قوله: «ثم هم بعد الضغطة في القبور»: أي بعد ضغطة القبر، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٣٨٣)، ومسلم (٢٧١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (٢١٤٤)، وصححه الألباني.

مساءلون (١).

نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ (١).

(١) قوله: «مساءلون»: أي بعد الموت يسأل العبد في قبره عن ربه، ودينه، ونبيه؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴾ : ﴿إِذَا قُبِرَ الْمَيَّتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلْآخَرِ: النَّكِيرُ»".

وقال تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ

وعَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُولِّي وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُو لآنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﴿ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، فَيْقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَيرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الكَافِرُ - أَوِ الْمُنَافِقُ - فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذْنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْن $^{(7)}$ .

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ مَا اللَّهِ عَازِبِ اللَّهِ مَا لَنَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَازَةِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَبْرِ، وَلَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله عَلَا، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٤٠ / ٣٢٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (١٠٧١)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠).



عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْض، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» مَرَّ تَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ العَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بيضُ الوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ البَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المَوْتِ، الطَّيْلَا، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانِ»، قَالَ: «فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ القَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَب نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ»، قَالَ: «فَيَصْعَدُونَ بَهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْنِي بَهَا، عَلَى مَلَإٍ مِنَ اللَّائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بأَحْسَن أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَهَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّهَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَّا: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّنَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَ»، قَالَ: «فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله، فَآمَنْتُ بهِ وَصَدَّقْتُ، فَيْنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَالبسُوهُ





[۱۹] وَبعد البِلي منشورون (۱).

مِنَ الجُنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الجَنَّةِ»، قَالَ: «فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَيْرِهِ مَدَّ بَصِرِهِ ». قَالَ: «وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بِالحَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَة وَوَجْهُكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بِالحَيْرِ، فَيَقُولُ: ﴿ وَإِنَّ العَبْدَ الكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِوةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَاثِكَةٌ شُودُ الوُجُوهِ، مَعَهُمُ المُسُوحُ، فَيَشُولُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَاثُكُمْ الْمُوحُ، فَيَقُولُ: أَيْتُهَا فَيَقُولُ: أَيْتُهَا لَوْجُوهِ، مَعَهُمُ المُسُوحُ، فَيَشُولُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَاثُكُ الْوَجْوِهِ، مَعَهُمُ المُسُوحُ، فَيَشُولُ مِنَ اللهُ وَغَضَبٍ، قَالَ: «فَتُعُومُ فَي جَسَدِهِ، النَّشُوطُ مِنَ اللهُ وَغَضَبٍ، قَالَ: «فَتُغَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، النَّشُومُ الْمَوْمُ الْمَالُولُ، فَيَقُولُ: مَنْ اللهُ وَغَضْبٍ، قَالَ: «فَتُغَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَقُولُ: مَنْ الشَّوفِ المَبْلُولِ، فَيَقُولُ: مَنْ الشَّوْمُ الْمَاسُونُ مَنْ اللهُ عَمَلُكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ مُهَا كَمَا لَوْجُهُ يَجِيءُ بِالشَّرِ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِ، فَيَقُولُ:

وعَنْ البَرَاءِ ﴿ يُثَبِّتُ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواُ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم:٢٧]، قَالَ: ﴿ فِي الْقَبْرِ إِذَا قِيلَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ، وَمَا دِينُكَ، وَمَنْ نَبِيُّك» (٢٠).

(۱) **قوله**: «وبعد البلى منشورون»: أي بعد أن تبلى الأجساد يكون النشر والبعث، وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم.



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٤٧٥٣)، وأحمد (٣٠/ ٥٠٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٣١٢٠)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.



[۲۰] وَيَوْم القِيَامَة إِلَى رَجهم مَحْشُورُونَ (١).

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ مَّنْ كُرُونَ ﴿ آلَهُ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلْ اللّهِ عَالَى: ﴿ زَعَمُ اللّهِ يَكُونُ أَنْ لَيْعَدُواْ قُلُ بَلَى وَرَقِي لَنْبُعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ زَعَمُ اللّهِ يَنْ كَفُرُواْ أَنْ لَيْبَعُثُواْ قُلُ بَلَى وَرَقِي لَنْبُعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَهَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: «ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَ، إِلَّا عَظُمًا وَاحِدًا وَهُو عَجْبُ الذَّنبِ (٢)، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْحَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَن النبي ﴾ قَالَ: ﴿ لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أَخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ ﴾ ''.

(۱) قوله: «وَيوم القيامَة إلى ربهم مَحْشورُون»: الحشر هو جمع الخلائق للحساب يوم القيامة.



<sup>(</sup>١) أبيت: معناه أبيت أن أجزم بأن المراد: أربعون يوما أو سنة أو شهرا بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة، وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة.

<sup>(</sup>٢) عجب الذئب: أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقال له: عجم بالميم، وهو أول ما يخلق من الأدمى وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٢٤١٤)، ومسلم (٢٣٧٣).

تمام المنة

قال تعالى: ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعِ ۚ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩].

وقال تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدّ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُم أَلَّن نَجْعَلَ لَكُو مَّوْعِدًا ١١٥٠ [الكهف: ٤٧ - ٤٥]. وقال تعالى: ﴿ لَا يَعُزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَالَقَ لَهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ

ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ فَتُولَّ عَنَّهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ۞ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَسِرٌ [القمر:∨-۸].

وقال تعالى: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ الْمُعَارِجِ: ٤].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ "(١).

وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ﷺ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الأَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ عَرَقُهُ عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ العَجْزَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الخَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ عُنْقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ -



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٠٤).



[۲۱] ولدى العرض عَلَيْهِ محاسبون (١).

وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَالْجَمَهَا فَاهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُشِيرُ هَكَذَا -، وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَطِّيهِ عَرَقُهُ»(۱).

قال تعالى: ﴿ يُوْمَ إِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ ١٠ ﴾ [الحاقة: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَبِ ذِيضَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوْا أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ﴿ فَكَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ﴿ فَكَا الزلزلة: ٢-٨] .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ وَلَى اللهُ وَسَوْفَ هَلَكَ» قَالَتْ: وَلَانشقاق: ٨]، قَالَ: «ذَاكَ العَرْضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ» (٢).

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ اللَّهِ منون: ١٠١].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَبِنِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٢٨/ ٦٤٧)، وابن حبان (٧٢٨٥)، وصححه الألباني فيه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٢٨٧٦).

[۲۲] بِحَضْرَة الموازين (۱)، ......

تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسَا ﴿ اللهِ ١٠٨]، أي سكنت، والهمس: الصوت الخفي.

وقال تعالى: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ وَبُدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللهِ اللهِ الكهف: ٤٩].

وقال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱) **قوله**: «بحضرة الموازين»: أي بمشهد الموازين، والموازين: جمع ميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان.

قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ فَلَا نُظْلُمُ نَفْسُ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ٤٧].

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أَيْ وَنَضَعُ المَوَازِينَ العَدْلَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ؛ الأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ مِيزَانٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا جُمِعَ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الأَعْمَالِ المَوْزُونَةِ فِيهِ»(١).

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ, ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ۞ وَقَالَ تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن خَفَّتُ مَوَزِينُهُ, ۞ فَأُمَّهُ, هَاوِيَةٌ ۞ وَمَآ أَدْرَنكَ مَاهِيَهُ ۞ نَارُ



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٣٤٥).



[٢٣] وَنشر صحف الدَّوَاوِين (١) .....

حَامِيكُ الله [القارعة: ٦-١١].

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله سَيْخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلًا مِثْلُ مَدِّ البَصِرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكُرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ سِجِلًا مِثْلُ مَدِّ البَصِرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكُرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا عَنْدَنَا مَنَ أَلْكُ عَذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ مُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ أَلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْخَضْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ »، قَالَ: «فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلُتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْم الله شَيْءٌ ".

(١) قوله: «ونشر صحف الدواوين»: أي الصحف التي دونت فيها الأعمال، فمن الناس من يأخذ صحيفته بمينه، ومنهم من يأخذها بشماله.

قال تعال: ﴿ يَمِينِهِ عَنَّرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴿ فَا فَا مَن أُوتِ كِننَبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَاللّهُ وَ اللّهُ عَلَى مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴿ فَا فَا مَن أُوتِ كِننَبَهُ بِيمِينِهِ وَ فَيَقُولُ هَا وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (۲٦٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وأحمد (٦٩٩٤)، وصححه أحمد شاكر، والألباني.

تـمام المنة

أَحْصَاهُ الله ونسوه (١)، .......أَحْصَاهُ الله ونسوه (١)،

ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأُسَلَكُوهُ ﴿ آَ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ آَ ۚ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسَكِينِ ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسَكِينِ ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّلْلَا الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وعَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَا يُبْكِيكِ؟ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ قَالَتُ ذَكُرُ اللهُ ا

(۱) قوله: «أحصاه الله ونسوه»: أي: ضبطه الله وحفظه عليهم، وهم قد نسوا ما كانوا عليه، والله لا يغيب عنه شيء، ولا يخفي ولا ينسى شيئا(٢).

لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُم وِمَاعَمِلُوٓ أَ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذً ﴿ إِلَى الْحَادِلة: ٦].

وقال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئُنَ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَٰ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (اللهف: ٩٤].



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٤٧٥٥)، والترمذي (٢٢٣٥)، وصححه الألباني.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  انظر: تفسير القرآن العظيم  $(\Lambda/\Lambda)$ .



(110)

﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (١) ﴿ [المعارج: ٤].

[٢٤] لَو كَانَ غير الله عَلَا الحَاكِم بَين خلقه، لكنه الله يَلِي الحكم بَينهم بعدله (٢)...

وقال تعالى: ﴿ هَٰذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَٰذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنتًا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَاذَا لَكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَا لَكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ ال

(١) **قوله**: «﴿ فِ يَوْمِرِكَانَ مِقَدَارُهُۥ خَمِّسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴾ »: أي مدة هذا اليوم تساوي خمسين ألف سنة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ، إِلَّا جُعِلَ صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكُوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى إِلَّا جُعِلَ صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكُوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى إِلَّا جُعِلَ صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكُوى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَعْدَارُهُ خَمْسِينَ الفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١).

(۲) قوله: «لو كان غير الله الله الكاكم يين خلقه، لكنه الله يكل الحاكم يين خلقه، لكنه الله عيع الحكم بينهم بعدله»: هذا من تمام عدل الله تعالى، ولو عذب الله جميع خلقه لم يكن ظالمًا لهم؛ لأنهم عبيده، والسيد يتصرف في ملكه كيف شاء.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ تُوكُونَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيَّرًا يَسَرُهُۥ ﴿ ﴾ [الزلزلة:٧-٨].



<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه مسلم (۹۸۷).



تـمام المنة

(۱) قوله: «بمقدار القائلة في الدئنيا (وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ»: أي يحكم بين العباد في وقت أقل من القائلة؛ والقائلة هي نصف النهار (۱).

قال تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ مَا كَسَبُوا ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ مَا كَسَبُوا ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ مَا كَسَبُوا ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ مَا كُسَبُوا ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الل

(۲) قوله: «كَمَا بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، وأفريقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ »: أي كما خلقهم، فجعل منهم الشقي والسعيد، فكذلك في الأخرة يعودون، منهم الشقي والسعيد، فأهل الجنة هم السعداء، وأهل النار هم الأشقياء.

قال تعالى: ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠٠ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَ فَأَمَّا اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَدُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ



<sup>(</sup>١) انظر: كتاب العين، مادة «قال».

علی شر

[٢٦] وَأَهِلِ الْجِنَّةَ يَوْمِئِذٍ فِي الْجِنَّة يتنعمون وبصنوف اللَّذَّات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يجرون (١).

(۱) قوله: «وأهل الجئة يومئِذ في الجئة يتعمون وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون»: أيأهل الجنة يتنعمون في الجنة بأنواع اللذات وبأفضل الكرامات يفرحون ويسرون.

قال تعالى: ﴿ اُدْخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزُونَجُكُو تُحُبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن فَالْ تَعَالَى: ﴿ اَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَنزُونَ كُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله السحدة: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ مَّ مَن لُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلْهُا قِلْهَا تَلْكَ عُقْبَى ٱلْأَنْهَا وَأَعْقَبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ الرعد: ٣٥].

تـمام المنة

## [۲۷] فهم حِينَئِدٍ إِلَى رَبهم ينظرُونَ لَا يهارون فِي النَّظر إِلَيْهِ وَلَا يَشكونَ (١)،.....

سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا (١١) [الإنسان: ١١-٢٦].

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَتُولُونَ وَلَا يَتَعُوَّ طُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ» قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ المِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ النَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ»(۱).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ اللَّهُ الْ

قال النووي: «مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ يَتَنَعَّمُونَ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ من ملاذ وأنواع نعيمها تنعها دائها لا آخر له ولا انقطاع أَبدًا وَإِنَّ تَنَعُّمَهُمْ بِذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ تَنَعُّمِ أَهل الدنيا إلا ما بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاضُلِ فِي اللَّذَةِ وَالنَّفَاسَةِ الَّتِي لا يشارك نعيم الدنيا إلا في التَّسْمِيَةِ وَأَصْلِ الهَيْئَةِ وَإِلَّا فِي أَنَّهُمْ لا يَبُولُونَ وَلا يَتَمَخَّطُونَ وَلا يَبْصُقُونَ »(").

(۱) قوله: «فهم حيئيَّذِ إلى ربهم ينظرون لا يمارون فِي النظر إليه ولا يمارون فِي النظر إليه ولا يشكون»: أي أهل الجنة في الجنة ينظرون إلى ربهم فلا يشكون ضعف الرؤية، وإنها يرونه كرؤية القمر ليلة البدر.



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١٧/ ١٧٣).



فوجوههم بكرامته ناضرة، وأعينهم بفضله إِلَيْهِ ناظرة (١) .....

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ » قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَهَلْ تُمَارُونَ ﴿ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَ سَحَابٌ » قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَكَ » (٢).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ مَا نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ»('').

(۱) قوله: «فوجوههم بكرامته ناضرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة»: لقوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ مَن النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، ﴿ إِلَى رَبِّهَ اَنَاظِرَةٌ ﴿ القيامة: ٢٢-٢٣]، أي: تراه عيانا، كما في حديث جَرِير



<sup>(</sup>١) تمارون: أي تشكون.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٨٠٦)، ومسلم (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (١٨١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٥٨١)، ومسلم (١٨٣).

فِي نعيم دَائِم مُقيم (١)، ﴿ لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ (٢).....

بْنِ عَبْدِ الله عَلْمَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا ﴾(١).

(۱) قوله: «فِي نعيم دائم مُقيم»: أي لا يزول ولا يفنى، لقوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا الصَّكلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَكَلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا لَّقَالُواْ هَلَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَ ١٠٤].

وقال تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ إِذَا ﴾ [هود:٨٠٨].

وقال تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۗ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اللهُ اللهُ

(٢) قوله: «﴿ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ ﴾»: أي لا ينالهم في الجنة مشقة وأذى وتعب، كما في حديث أبي هُرَيْرة في قال: «أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ، وَلاَ نَصَبَ» (٢).



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٧٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢).



# وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ ﴾ [الحِجر:٤٨] (١)، ﴿ أُكُلُّهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا ۚ (٢) ......

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾ : «يُقَالُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ، وَلِأَهْلِ النَّارِ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ » (٢).

(٢) **قوله**: «﴿ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُهَا ﴾»: أي فيها ما يؤكل فيها من المطاعم والفواكه والمشارب دائم لا انقطاع لها ولا فناء، وظلها لا يفنى ولا ينسخ (٣).

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا فَي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (')، قَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا تَكَعْكَعْتَ (')، قَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) تكعكعت: تأخرت إلى الوراء.

تـمام المنة

تِلْكَ (١)عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا ﴿٢) وَّعُقْبَى ٱلْكَنْفِرِينَ ٱلنَّارُ (٣) [الرعد: ٣٥].

[۲۸] وَأَهِلِ الجِحْد (٤) ﴿عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِ لِّلَحْجُوبُونَ ﴾ [المطفّفين:١٥]، وَفِي النَّار يسجرون(٥).

وعَنْ جَابِرٍ ﴿ مَا يَتُفُلُونَ ﴿ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ » قَالُوا: فَهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ ﴿ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ » قَالُوا: فَهَا بَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ: ﴿ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ المِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَهَا تُلْهَمُونَ النَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَهَا تُلْهَمُونَ النَّشْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَهَا لَهُ مُونَ النَّشْبِيحَ وَالتَّعْمِيدَ، كَمَا لَوْ اللَّهُ مُونَ النَّفْسَ » (").

- (١) **قوله**: «﴿ تِلْكَ ﴾»: أي الجنة.
- (٢) **قوله**: «﴿ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ »: أي عاقبة الذين امتثلوا أوامر الله تعالى، وعبدوه ووحدوه وأطاعوه في أمره واجتنبوا نهيه الجنة.
  - (٣) **قوله**: «﴿ وَعُفِّبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ »: أي عاقبتهم شر وخزي.
  - (٤) قوله: « وأهل الجحد»: أي أهل الكفر والنفاق الاعتقادي.
- (٥) قوله: « ﴿ عَن رَّبِّم مَ يُومَ إِذِ لَّمَحُوبُونَ ﴾، وفي الناريسجرون »: أي يوقدون؟
- قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ عَرُسُلَنَا أَفْسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْ



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٤٨)، ومسلم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) ولا يتفلون: بكسر الفاء وضمها حكاهما الجوهري وغيره أي لا يبصقون.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٥).



﴿ لِيَئْسَ مَا قَدَّمَتَ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ [المائدة: ٨٠] (١)، و ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِها (٢) و ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّقُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِها (٢) كَذَلِكَ نَجَزِى كُلَّ كَفُورِ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَ

إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ إِنَّ فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللهُ الْمَاكِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْجَرُونَ اللهُ الْمَاكِمُ فَي ٱلْخَامِرِ ١٠٠].

(۱) قوله: « ﴿ لِيَئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ »: يعني يوم القيامة ٠٠٠.

(٢) قوله: « ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ »: أي لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا، ولا يخفف عنهم العذاب.



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٦/ ٣٥٢).



تـمام المنة

خلا من شَاءَ الله من المُوَحِّدين إخراجهم مِنْهَا (١).

(١) قوله: «خلا من شاء الله من المؤحّدين إخراجهم مِنها»: أي لا

يخلد في النار جماعة من الموحدين استناهم الله على الخوارج وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار.

عن عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الجَهَنَّمِيِّينَ»(١).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَهْلَ الجُنَّةِ الْمَدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَّا قَدْ امْتَحَشُوا (٢)، فَيُنْتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الجِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ فَيُلْقَوْنَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الجِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرُوْهَا كَيْفَ خَرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ؟ (١)» (٥).



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) امتحشوا: احترقوا.

<sup>(</sup>٣) الحيا: الحيا هو المطر سمي حيا؛ لأنه تحيا به الأرض وكذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك في الأرض.

<sup>(</sup>٤) ملتوية: أي ملفوفة مجتمعة وقيل منحنية.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (١٨٤).



(170)

## [الواجب علينا نحو ولاة الأمور]

[٢٩] وَالطَّاعَة لأولِي الأَمر فِيهَا كَانَ عِنْد الله ﷺ مرضيا، وَاجْتنَابِ مَا كَانَ عِنْد الله ﷺ مسخطا (١).

(۱) قوله: « والطاعم لأولي الأمر فيما كان عِئد الله الله مرضيا، واجتناب ما كان عِئد الله الله مسخطا»: هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر بطاعة الله، أو نهى عن معصية الله تعالى، وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وعن عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ يَقُولُ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ



<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة (۱۰۲٦)، وابن حبان في صحيحه (۱۰/٢٦)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩).

تـمام المنة ( ۱۲۲

## [٣٠] وَتَرَكُ الْخُرُّوجِ عِنْد تعديهم وجورهم (١)، .....

الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيةِ الله، فَلْيكرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ الله، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»(١).

#### فائدة: طاعم ولاة الأمور قسمان:

الأول: تجب طاعتهم إن أمروا بطاعة الله أو رسوله هي أو بشيء محل اجتهاد، أو أمروا بشيء فيه مصلحة للمسلمين.

الثاني: تحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية الله على الله الله

(۱) قوله: «وَتَرَكُ الْحُرُوجِ عِنْد تعديهم وجورهم»: من أصول أهل السنة والجهاعة عدم الخروج على ولاة الأمور وإن تعدوا وظلموا؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»".

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﴾ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ»، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٠٢٦)، وابن حبان في صحيحه (١٠/٢٦)، وصححه الألباني.



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٨٥٥).



[٣١] وَالتَّوْبَة إِلَى الله صَّلَّ كَيْمَا يعْطف بهم على رعيتهم (١).

 $\hat{y}^{\alpha}_{\alpha}(\lambda)$  بر هَانً

ولأنه يترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يجوز، أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة.

(١) قوله: «والتوبَّمَّ إلى اللَّه ﷺ كَيْمَا يعطف بهم على رعيتهم»:

أي على الرعية أن يتوبوا إلى الله تعالى ويستغفروه حتى يصلح الله لهم ولي أمرهم. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١].



(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (١٧٠٩).



# [الإمْساك عَن تَكْفِير أهل القبْلَة]

[٣٢] والإمساك عَن تَكْفِير أهل القبْلَة (١).

[٣٣] والبراءة مِنْهُم فِيهَا أَحْدَثُوا مَا لم يبتدعوا ضلالا (٢).

[٣٤] فَمن ابتدع مِنْهُم ضلالا، كَانَ على أهل القبْلَة خَارِجا وَمن الدِّين مارقا، ويُتقرب إِلَى الله عَلَى بالبَرَاءَةِ مِنْهُ، ويهجر ويحتقر (٣)، .....

(۱) قوله: «والإمساك عَن تَكُفِير أهل القبلة»: من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله، خلافا للخوارج والمعتزلة، وقد تقدم ذكر هذه المسألة.

(۲) قوله: «والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا»: من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من أهل البدع فيما أحدثوه ما لم تكن البدعة مكفرة، كبدع الجهمية، والروافض.

(٣) قوله: «فمن ابتدع مِنهُم ضلالا، كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، وينتقرب إلى الله على بالبراءة مِنه، ويهجر ويحتقر»: أي من ابتدع بدعة مكفرة خرج من مذهب أهل السنة والجهاعة، ووجب التقرب إلى الله بالبراءة منهم، ووجب هجرانه واحتقاره.

والبدعة هي شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي الله ولا أصحابه الله ولم يكن عليه أمر النبي الله ولا أصحابه الله ولمذا فسر النبي الله البدعة بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد» (۱)، أي مردود عليه.



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٠٥٥)، ومسلم (١٧٠٩).



وتجتنب غُدَّتَه فَهِيَ أعدى من غُدَّة الجرَب (١).

(۱) قوله: «وتجتنب غدائه فهي أعدى من غداة الجرب»: أي وجب تجنب بدعته؛ لئلا تعديه.

والغُدَّة: طَاعُونُ الإِبل، وقَلَّما تَسْلَم مِنْهُ (١).

فائدة: البدعة قسمان (١٠):

الأول: مفسقة: هي التي لا تكون بتكذيب شيء من الكتاب والسنة، كتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد.

الثاني: مكفرة: هي التي تكون بإنكار أمر مجمع عليه متواتر من الشرع، أو جحود فرض، أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبها أرسل الله به رسله على كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله على والقول بخلق القرآن.



<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٤٠ - ٤٤).

# [الاعتقاد في الصَّحَابَة اللهِ

[٣٥] وَيُقَالَ بِفَصْلَ خَلِيفَة رَسُولَ الله ﷺ أبي بكر الصَّديق ﷺ (١)، .....

## (۱) قوله: «وَيُقال بِفضل خليفة رَسُولِ اللّه ﷺ أبي بكر الصديق

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأُذِّنَ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ رَجُلُ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»(۱).

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلُ: أَبَا بَكْرٍ» (٢).

وعن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ ﴾ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَعْ عَجِدِينِي فَأْتِي قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ: المَوْتَ، قَالَ ﴾ : (إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي قَالَتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدُكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ: المَوْتَ، قَالَ اللهِ : (إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبًا بَكْرٍ ﴾ .



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٥٩)، ومسلم (١٨٥٧).



فَهُوَ أفضل الخلق وأخيرهم بعد النَّبِي ﷺ (١)، .....

قال ابن قدامة: «وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي الله فضله وسابقته، وتقديم النبي الله في الصلاة على جميع الصحابة ، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة»(١).

(١) قوله: «فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي ﷺ»: هذا بالإجماع.

قال تعالى: ﴿ وَسَيُحَنَّبُهُ الْأَنْفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِن يَعْمَةٍ عَالَهُ مِن يَعْمَةٍ عَالَهُ مَن يَعْمَةٍ عَالَى اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﴿ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﴾ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا ﴾ (٢).

وعن عَمْرو بْنِ العَاصِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ فَأَتَيْتُهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلاَسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ:



<sup>(</sup>١) انظر: لمعة الاعتقاد، للإمام بن قدامة، صـ (٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٣٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٤٦٧)، ومسلم (٥٣٢).

تمام المنة

«أَبُوهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب»(١).

وعَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ مَا نَا لَا تُلْبَيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَارِ: لَوْ أَنَّا أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: «مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا»(٢).

عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ ﴿ مَدَّتَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ صَعِدَ أُحُدًا، وَأَبُو بَكْرِ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ»(۳).

(١) قوله: «ونثني بعده بالفاروق، وَهُوَ عمر بن الخطاب ١٠٠٠ أهل السنة مجمعون على أن أفضل الأمة بعد أبي بكر ، هو عمر ، ومن الأدلة على ذلك:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَلَى، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمْ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ» قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الدِّينَ»(٤).

وعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ عِلْمَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ



<sup>(</sup>١) متفق: رواه البخاري (٢٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٣٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٧٠٠٩)، ومسلم (٢٣٩٠).



فهما وزيرا رَسُول الله ﷺ (١)، وضجيعاه (٢) .....

مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله فَي وَرَسُولُ الله فَي يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاَءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ سِنَّكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاَءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَكَرْنَ الحِجَابَ» قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلاَ تَهَبْنَ رَسُولَ الله فَي عَلْنَ نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ وَسُولَ الله فَي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا وَسُولَ الله عَبْرَ فَجُكَ» (١).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الجُنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ، امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بِلاَلُ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: لَمِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ هَذَا بِلاَلُ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: لَمِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ عَيْرَتَكَ»، فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ» (٢).

(۱) قوله: «فهما وزيرا رسول الله ﷺ: أي كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وزيرا رسول الله ﷺ والوزير هو المساعد، قال تعالى: ﴿وَالَّجْعَلِ عَنْهَا وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي الله ﷺ في تبليغ دعوته؛ والوزير هو المساعد، قال تعالى: ﴿وَالَّجْعَلِ لَيْ اللهُ الل

(٢) قوله: «وضجيعاه»: أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٩٤)، ومسلم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٧٩)، ومسلم (٢٣٩٤).

172

فِي قَبره (١)، ونثلث بِذِي النورين عُثْمَان بن عَفَّان ﴿٢)، .....

والضجيع هو المضاجع، ولو قال: وجاراه في قبره لكان أولى؛ لأن المضاجع معناه النائم مع غيره في ثوب واحد(١).

(١) قوله: «في قبره»: أي قبر النبي على.

النورين؛ لأنه تزوج ابنتي رسول الله ﷺ، ولم يتفق ذلك لغيره ﷺ، ومن الأدلة على فضله رضيطنه:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن سَمْرَةَ ﴿ مَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ بالف دينار حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم مَرَّ تَيْنِ»(٢).

وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ، وَسَوَّى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْم وَاحِدٍ -فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْهَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ:



<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة، مادة «ضجع».

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (٢٠١١)، وحسنه الألباني.

ثمَّ بِذِي الفضل والتقى عَليّ بن أبي طَالب (١) ........

«أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ اللَلائِكَةُ»(١).

(۱) قوله: «ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب»: اتفق أهل السنة في ترتيبه على الأحق بالخلافة (۱)، واختلفوا في ترتيبه على الأفضلية، والأكثر على تقديم عثمان على على على على الأكثر على تقديم عثمان على على على الأكثر على ال

ومن الأدلة على فضل علي رها

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِلَى تَبُوكَ، وَاسْتَخْلَفَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ عَلِيًّا، فَقَالَ: ﴿ أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ، مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيُّ بَعْدِي ﴾ (١٠).



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٤٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: لمعة الاعتقاد، لابن قدامة، صـ (٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (٢٩٨-٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٢١٦٤)، ومسلم (٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخاري (٣٧٠٢)، ومسلم (٢٤٠٤).

١٣٦ )

رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ (٢).

[٣٦] ثمَّ البَاقِينَ من العشْرَة الَّذين أوجب لَهُم رَسُول الله ﷺ الجنَّة (١)، .....

(۲) قوله: «رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ»: هذه الجملة تحتمل الإخبار، وتحتمل الدعاء أي اللهم ارض عنهم، قال تعالى: ﴿وَالسَّيِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ اللهم ارض عنهم، قال تعالى: ﴿وَالسَّيِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ اللهم ارض عنهم، قال تعالى: ﴿وَالسَّيِقُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمُ جَرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاللَّيْنَ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ لَمُمُ جَنَّتِ تَجَدِينَ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ لَمُمُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ لَمُمُ جَنَّتِ تَجَدِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

فِيهَآ أَبُدَّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ [التوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ مَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ مَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ الللللِي الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللللللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي الللللِي اللللْمُ اللَّهُ الللِي الللللِي الللِلْمُ ال

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٤٩)، والترمذي (٣٧٤٨)، وصححه، وابن ماجه (١٣٣)، النسائي في الكبرى (٨١٣٧)، وصححه الألباني.





| من | الله ﷺ | رَسُول | تب لَمُهُم   | لَّذِي أوج     | بِقدر ا | المحبّة | من | مِنْهُم    | ل رجل      | س لك     | ونُخْلَ    |
|----|--------|--------|--------------|----------------|---------|---------|----|------------|------------|----------|------------|
|    |        | ۱).    | ْجُمَعِينَ ( | لله عَنْهُم أَ | رَضِي ا | بعدهم   | من | ٔ صْحَابِه | لسَائِر أَ | بل، ثمَّ | التَّفْضِي |

| ال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عَن الخَوْض فِيهَا | [٣٧] وَيُقَا   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                             | شجر بَينهم (٢) |

قَالَ أَبُو مَنْصُورِ البَغْدَادِيُّ التَّمِيمِيُّ: «أَصْحَابُنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، ثُمَّ السِّتَّةُ البَاقُونَ إِلَى تَمَامِ العَشَرَةِ، ثُمَّ البَدْرِيُّونَ، ثُمَّ أَصْحَابُ أُحُدٍ، ثُمَّ أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ بِالحُدَيْبِيَةِ»(۱).

- (٢) قوله: «وينقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم»: هذا فيه جملة من حقوق الصحابة الله علينا:

الأول: اعتقاد عدالتهم وفضلهم، فعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (٢).

الثاني: ذكر محاسن أفعالهم، قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّىمِ قُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ هَكُمْ جَنَّتٍ



<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٣).



تمام المنة

فهم خِيار أهل الأرش بعد نَبِيهم (١)، .....

تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّ أَذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا الللّه

الثالث: الكف عما شجر بينهم، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ مَا النَّبِيُّ عَلَيْ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ»(۱).

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَ اوَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ الْحَسْرِ: ١٠]، واعتقاد أن الكل منهم مجتهد إن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور، ولا نقول: إنهم معصومون بل مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك (٢).

(١) قوله: «فهم خِيار أهل الأرض بعد نبيهم»: لحديث عَبْدِ الله بن مسعود عِنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (٣). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللَّهُ عَلَى: ﴿ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: معارج القبول (٣/ ١٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم (٢٥٣٣).



ارتضاهم الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ (١). وجعلهم أنصارا لدينِهِ؛ فَهم أَئِمَّة الدِّين وأعلام المُسلمين؛ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ (١).

أُحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ ١٠٠٠.

وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ هُمْ قَالَ: صَلَّيْنَا المَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ هُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟» جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ العِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْعِشَاءَ، قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ العِشَاءَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ المَعْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ العِشَاءَ، قَالَ العِشَاءَ، قَالَ الْعَبْرَبِ، ثُمَّ قُلْنَا: يَوْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا عِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ (\*)، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّبُحُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمْنَةٌ لِأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (\*)، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (\*)، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (\*).

(١) قوله: «ارتضاهم الله على لنبيه وجعلهم أنصارا لدينِه؛ فهم أئِمَّة



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) أمنة للسهاء: الأمنة والأمن والأمان بمعنى، ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسهاء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السهاء فانفطرت وانشقت وذهبت.

<sup>(</sup>٣) وأنا أمنة لأصحابي: أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك.

<sup>(</sup>٤) فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون: معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته ...

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٢٥٣١).

تـمام المنة



# [الصَّلَاة وَرَاء الْأَئِمَّة وَالجهاد مَعَهم وَالحج]

[٣٨] وَلَا نَتْرَكَ حُضُور الجُمُعَة، وصلاتها مَعَ بر هَذِه الأمة وفاجرها لَازم (١)، مَا كَانَ من البدْعَة بريئا، فَإِن ابتدع ضلالا فَلَا صَلَاة خَلفه (٢).

- (۱) قوله: «وَلَا نَتْرَكُ حُضُورِ الْجُمُعَة، وصلاتها مَعَ بر هَذِه الأمة وفاجرها لازم»: امتثالاً لأمر النبي ، لأنه أمرنا بطاعتهم، ونهانا عن نخالفتهم، وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة.
- (٢) قوله: «مَا كَانَ مَن البِدُعَةَ بِرِيئًا، فَإِن ابتدع ضلالا فلا صَلاة حَلْفه»: أي إن ابتدع الإمام بدعة مكفرة فلا صلاة خلفة إن أمكن أن يصليها مع إمام آخر.

قال شيخ الإسلام: «من أصول أهل السنة والجاعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجاعات لا يدعون الجمعة والجاعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجاعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم ... وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي



تمام المنة 1 2 7

## [٣٩] وَالْجِهَاد مَعَ كل إِمَام عدل أَو جَائِر وَالْحِج (١).

حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم... فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتا بعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهم بالإلحاد وداعيا إلى الضلال "(١).

(١) قوله: «والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج»: من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون الحج والجهاد مع الإمام أو نائبه سواء كان برا أو فاجرا، لِأَنَّ الحَجَّ وَالجِهَادَ فَرْضَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِالسَّفَرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ سَائِسِ يَسُوسُ النَّاسَ فِيهِمَا، وَيْقَاوِمُ العَدُوَّ، وَهَذَا المَعْنَى كَمَا يَحْصُلُ بِالإِمَامِ البَرِّ يَحْصُلُ بِالإِمَامِ الفَاجِرِ (١).

يشير المصنف رحمه الله هنا إِلَى الرَّدِّ عَلَى الرَّافِضَةِ، حَيْثُ قَالُوا: لَا جِهَادَ فِي سَبِيل الله حَتَّى يَخْرُجَ الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: اتَّبعُوهُ!.

فائدة: الجهاد قسمان (١٠٠٠):



<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳/ ۲۸۰-۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، صـ (٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروسية، لابن القيم، صـ (١٨٧ - ١٨٩).



| (۱٤٣) | شرح | ( | 5 | ١ |
|-------|-----|---|---|---|
|-------|-----|---|---|---|

الأول: جهاد دفع، إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم، فيجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم؛ من أجل دفع العدو عن أرضهم.

الثاني: جهاد طلب، إذا كانت بالمسلمين قوة، فإنهم يغزون العدو في بلادهم، ويدعونهم إلى الله، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله ﴿ وَقَائِلُوهُمُ عَنَى لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل



## [حكم قصر الصلاة والفطر في السفر]

[٤٠] وقصر الصَّلَاة فِي الأَسْفَار (١)، .....

(١) قوله: «وقصر الصّلاة في الأسفار»: أي من السنة قصر الصلاة في السفر؛ وقد اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة في السفر على قولين(١):

القول الأول: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم، والقصر أفضل.

القائلون به: عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة القائلون به: عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أهد.

القول الثاني: يجب القصر.

القائلون به: حماد بن أبي سليهان، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبي حنيفة. الراجح القول الأول القاضي بأن المسافر إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم. الأدلة:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن فَقُصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن فَقُصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَقْنِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً إِنَّ ٱلْكَوْرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مِّبِينًا ﴿ الله الله الله على الله ع

وعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ الخَطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ







[٤١] وَالتَّخيير فِيهِ بَين الصَّيام والإفطار فِي الأَسْفَار إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أَفطر (١).

مِنْهُ، فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ "صَدَقَتَهُ" ()، وهذا يدل على أنه رخصة، وليس بعزيمة، وأنها مقصورة.

قال ابن عبد البر: وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين، فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع، دليل واضح على أن القصر رخصة، إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال(٢).

والأفضل القصر؛ لأن النبي الله كان يداوم عليه، وكذا الصحابة ...

(۱) قوله: «والتخيير فِيهِ بَين الصيام والإفطار فِي الأسفار إِن شاءَ صام وإن شاء أفطر؛ وإن شاء أفطر؛



<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه مسلم (٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٦/ ٣١١–٣١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٦٨٦).



وقد اختلف العلماء في حكم الفطر في السفر على قولين(١).

القول الأول: المسافر يباح له الفطر، فإن صام كره له ذلك، وأجزأه.

القائلون به: أكثر العلماء.

القول الثاني: لا يصح صوم المسافر.

القائلون به: عمر وأبو هريرة، والظاهرية.

#### الأدلة:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيُ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»(٢).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، فَي رَمَضَانَ فَصَامَ النَّاسُ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ» (أُولَئِكَ العُصَاةُ) (اللهُ عَلَى العُصَاةُ) (اللهُ عَلَى العُصَاةُ العُصَاةُ) (العُصَاةُ) (اللهُ عَلَى العُصَاةُ العُصَاءُ العُمَاءُ العُصَاءُ العُمَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العَلَى العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُمَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العَالَ العُصَاءُ العُصَاءُ العُصَاءُ العَالَى العَلَى العُمَاءُ العَالَ العَلَى العَلَى العُمَاءُ العُمْ العَلَى العُمِلَا اللهِ اللهَ العُمَاءُ العَلَى العَلَى العَلَى العُمَاءُ العَلَى العَلَى الْعُمَاءُ العَلَى العُمَاءُ العَلَى العَلَى

وأجيب عليها بأنها محمولة على تفضيل الفطر على الصيام.

الراجح القول الأول القاضي بأن المسافر يباح له الفطر، فإن صام كره له ذلك،



<sup>(</sup>١) انظر: المغني، لابن قدامة (٤/ ٢٠٦ - ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (١١١٤).



وأجزأه.

الأدلة:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ و الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَام -، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»(١).

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى الصَّائِمُ عَلَى النَّبِيِّ السَّافِرُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ الصَّائِمُ عَلَى الصَّائِمِ الصَّائِمِ اللَّهُ المُفْطِرِ، وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (٢٠).

والأفضل على حسب حال المسافر، إن كان سيترتب على صومه مشقة فالأفضل الفطر، وإن لم توجد مشقة فالأفضل الصوم.



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١١٢١)، ومسلم (١٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (١١١٨).

(151)

,

## [اجْتِماع السلف على هذه الرسالة]

[27] هَذِه مقالات وأفعال اجْتمع عَلَيْهَا الماضون الأُولونَ من أَئِمَّة الهدى (١)، وبتوفيق الله اعْتصمَ بهَا التابعون قدوة ورضا (٢)، وجانبوا التَّكَلُّف فِيهَا كُفُوا فسددوا بعون الله ووفِّقوا (٣)، لم يَرْغَبُوا عَن الإِتِّبَاع فيقصِّروا (٤)، وَلم يُجَاوِزُوهُ تزيُّدا فيعتدوا (٥)؛ فَنحْن بِاللهَّ واثقون، وَعَلِيهِ متوكلون، وَإِلَيْهِ فِي اتِّبَاع آثارهم راغبون (٢).

- (۱) قوله: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئِمت الهدى»: أي هذه العقيدة اجتمع عليها الصحابة ، والتابعون.
- (۲) قوله: «وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا»: أي وفق الله التابعين، فاعتصموا بالكتاب والسنة على ما فهمه الصحابة الله اقتداء جم ورضا بها عليه.
- (٣) قوله: «وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا»: أي لم يتكلفوا فيها كفاهم السابقون فوفقهم الله وسددهم.
- (٤) قوله: «لم يرْغَبُوا عَن الِانْبَاع فيقصرُوا»: أي لم يتركوا اتباع هؤلاء الصحابة ، لأن من رغب عن نهجهم لا يقبل عمله.
- (٥) قوله: «وَلَم يُجَاوِزُوهُ تَزِيدًا فيعتدوا»: أي لم يجاوزوا نهج الصحابة الله وغبة في التَّزَيُّد؛ لأن من جاوزهم فقد اعتدى.
- (٦) قوله: «فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون»: لأن الله تعالى ارتضى هؤلاء الصحابة لنبيه هي، ونحن كذلك



#### داء من شبكة الألوكة vww.alukah.net



| 1 £ 9 | على شرح السنة         |
|-------|-----------------------|
|       |                       |
|       |                       |
|       | نرتضي طريقتهم ونهجهم. |





## [المُحَافظَة على الفَرَائِض وَاجْتناب المُحارم]

[٤٣] فَهَذَا «شرح السّنة»، تحريت كشفها وأوضحتها (١)؛ فَمن وَفقه الله للْقِيَام بِهَا أَبته (٢) مَعَ معونته لَهُ بِالقيامِ على أَدَاء فَرَائِضه (٣) بِالإحْتِيَاطِ فِي النَّجَاسَات(٤)،

- (۱) قوله: «فهذا «شرح السنت» تحريت كشفها وأوضحتها»: أي بينتها، والتحري: توخى الصواب(۱).
- (۲) قوله: «فمن وفقه الله للقيام بما أبنته»: أي من سدده الله وأعانه على القيام بما وضحته في هذه الرسالة مع المحافظة على الفرائض، واجتناب النواهي فإنه على دين الهدى.
- (٣) قوله: «مَعَ معونته له بالقيام على أداء فرائضه»: فرائض جمع فريضة، وهي التي أوجبها الله علينا(١).
- (٤) قوله: «بالاحتياط في النجاسات»: أي الأحد بالأحوط، والنجاسات: جمع نجاسة، وَالنَّجَاسَةُ: هِيَ كُلُّ عَيْنٍ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُا مَعَ إِمْكَانِهِ لَا والنجاسات: جمع نجاسة، وَالنَّجَاسَةُ: هِيَ كُلُّ عَيْنٍ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُا مَعَ إِمْكَانِهِ لَا لِحُرْمَتِهَا، وَلَا لِاسْتِقْذَارِهَا، وَلَا لِضَرَرٍ بِبَدَنٍ، أَوْ عَقْلٍ؛ مثل البول والغائط والدم ونحوه.

فَقَوْلُنَا: «يَحْرُمُ تَنَاوُهُمَا»: خَرَجَ بِهِ مَا يُبَاحُ تَنَاوُلُهُ، لِأَنَّهُ طَاهِرٌ. وَقَوْلُنَا: «لَا لِحُرْمَتِهَا»: خَرَجَ بِهِ الصَّيْدُ حَالَ الإِحْرَام، وَدَاخِلَ الْحَرَم.



<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة، مادة «حرى».

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة، مادة «فرض».



وإسباغ الطَّهَارَة على الطَّاعَات (١)،

وَقَوْلُنَا: «وَلَا لِاسْتِقْذَارِهَا»: خَرَجَ بِهِ البُزَاقُ وَالْمُخَاطُ، وَشِبْهُهُ، فَلَيْسَ بِنَجَسٍ، وَهُوَ مُحُرَّمٌ لِاسْتِقْذَارِهِ.

وَقَوْلُنَا: «وَلَا لِضَرَرٍ بِبَدَنٍ»: خَرَجَ بِهِ السُّمُّ، وَشِبْهُهُ، فَلَيْسَ بِنَجِسٍ، وَهُوَ مُحَرَّمُ لِضَرَرِهِ.

وَقَوْلُنَا: «أَوْ عَقْلٍ »: خَرَجَ بِهِ البَنْجُ، وَشِبْهُهُ، فَلَيْسَ بِنَجَسٍ (١).

(۱) قوله: «وإسباغ الطهارة على الطاعات»: لحديث نُعيْم بْنِ عَبْدِ الله المُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ النَّمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ النَّمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ النُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ النُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ النُسْرَى وَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ النُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ النُسْرَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى السَّاقِ، مُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّاعَ الْوَضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّاتُهُ وَتَحْجِيلَهُ اللهُ عَلَى السَّاعِ الوَضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ عَنْ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّاعِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ عَلَى السَّامِ اللهُ اللهُ عَلَى السَّامِ اللهُ اللهُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا يَمْحُو اللهِ ﴾ قَالَ: ﴿ أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ ﴾ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ ﴾ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَاطُ ﴾ [المَكارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ﴾ [اللَّ



<sup>(</sup>١) انظر: المطلع صـ (٧)، والإقناع (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٥١).

وَأَدَاء الصَّلَوَات على الاستطاعات (١)، .....

والإسباغ هو الإنقاء، والطهارة لُغَةً: النَّزَاهَةُ وَالنَّظَافَةُ عَن الأَقْذَارِ، يُقَالُ: طَهُرَتِ المَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ، وَالرَّجُلُ مِنَ الذُّنُوْبِ، بِفَتْح الهَاءِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا(١)، وَشَرْعًا: هِيَ ارْتِفَاعُ الحَدَثِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ النَّجَسِ(٢).

وَالْحَدَثُ لُغَةً: الصَّغِيْرُ السِّنِّ، وَالْأَمْرُ الْحَادِثُ: الْمُنْكَرُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ (")، وَاصْطِلَاحًا هُوَ: الوَصْفُ القَائِمُ بِالبَدَنِ المَانِعِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَنَحْوِهَا (٤٠).

(١) قوله: «وأداء الصلوات على الاستطاعات»: أي على قدر الاستطاعة، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْعَنِ الصَّلاَّةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ»(°).

وعن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله ﷺ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَهْل نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْس، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَن الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْم وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَالله لاَ أَزِيدُ



<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، مادة «طهر».

<sup>(</sup>٢) انظر: المطلع صـ (٥)، وكشاف القناع (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم الوسيط مادة «حدث».

<sup>(</sup>٤) انظر: المطلع صـ (٥)، وكشاف القناع (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه البخاري (١١١٧).



وإيتاء الزَّكَاة على أهل الجِدَات (١)، وَالحج على أهل الجَدَة والاستطاعات (٢)، ...

عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»(''.

وقال تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا السَّكَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ۚ قَالَ: ﴿ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٢).

(۱) قوله: «وإيتاء الرُكاة على أهل الجدات»: أي على أهل الغنى، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَ مُعَاذًا عَلَى اللهِ عَلَى اليَمنِ، قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله، فَإِذَا عَرَفُوا الله، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقُرَائِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ» (٣).

(۲) قوله: «والحج على أهل الجَدة والاستطاعات»: أي الحج واجب على المبتطاعات أي الحج واجب على المستطيع استطاعة بدنية، ومالية، لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَسْرٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، خَسْرٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (١١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩).

| الألولة        |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| الألولة        | - | 8 | 1616 |
|                |   |   |      |
| www.alukah.net |   |   |      |

| (٢) | الله | رَسُول        | سنها | صلوَات | وَ خَمْس        | (()) | الصحَّات | لأهل       | الشَّهْر             | وَ صِيام  |
|-----|------|---------------|------|--------|-----------------|------|----------|------------|----------------------|-----------|
|     | <br> | • • • • • • • |      |        | • • • • • • • • |      | ،(۳)     | كل لَيْلَة | و تر فی <sup>ا</sup> | صَلَاة ال |

وَالْحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ»(۱).

(۱) قوله: «وصيام الشهر لأهل الصحات»: أي يجب الصوم على القادرين عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ صُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ صَمْعُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ صَمْعُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ الْتَكَامًا مَعَدُودَتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُن اللَّهُ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذَيةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو مَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن شَهِدَ مِن كُمُ الشّهُ مَ فَلَيْصُمْ أَلَّ اللّهُ مَن شَهِدَ مِن كُمُ الشّهُمُ وَلَكُمُ مَنْ اللّهُ حَيْرًا فَاللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ اللّهُ مَن صَيِينًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُن أَلْكُم اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ اللّهُ مَن صَيْحِيلًا الصَّعْمُ اللّهُ مَن شَهِدَ مِن كُمُ اللّهُ مَن صَيْحِيلًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُن أَلْكُم اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ اللّهُ مَن عَلَى مَا هَدَى كُمُ اللّهُ مَن عَلَى مَا هَدَى كُمُ اللّهُ مَن عَلَى مَا هَدَى كُمُ أَلْعُمْ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ أَلْعُمْ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ أَلْعُدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ أَلْعُلُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ أَلْعُلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

- (۲) **قوله**: «وَخَمْس صِلوات سِنُها رَسُولِ اللَّه ﷺ: السنة هنا بمعنى النافلة.
- (٣) قوله: «صَلَاة الوتر فِي كُل لَيْلَة»: لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: «صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضَّحَى، وَنَوْم عَلَى وِتْرٍ » (٢).



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٢٢١).



وركعتا الفجْر (١)، وَصَلَاة الفطر والنحر (٢)،....

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ»(').

- (٢) **قوله**: «وصكاة الفطر والنحر»: أي من السنن صلاة عيد الفطر والأضحى؛ وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال (٣):

القول الأول: فرض كفاية إذا قام بِهَا مَنْ يَكْفِي سَقَطَتْ عَنْ البَاقِينَ، وَإِنْ اتَّفَقَ أَهُلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا قَاتَلَهُمْ الإِمَامُ.

القائلون به: بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وظاهر مذهب أحمد، وبعض أصحاب أبي حنيفة.

الأدلة:

- ١. لأَنَّهَا لَا يُشْرَعُ لَهَا الأَذَانُ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَى الأَعْيَانِ، كَصَلَاةِ الجِنَازَةِ.
- ٢. لَوْ وَجَبَتْ عَلَى الأَعْيَانِ لَوَجَبَتْ خُطْبَتُهَا، وَوَجَبَ اسْتِهَاعُهَا كَالْجُمُعَةِ.



انظر: المجموع (٥/ ٥-٦)، والمغنى (٣/ ٢٥٣-٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٧٤٤).

ومن أدلة وُجُوبِهَا فِي الجُمْلَةِ، أَمْرُ الله تَعَالَى بِهَا، بِقَوْلِهِ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرَ الكوثر:٢]، وَالأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ، وَمُدَاوَمَةُ النَّبِيِّ عَلَى فِعْلِهَا، وَهَذَا اللَّهِ الكوثر:٢] دَلِيلُ الوُجُوبِ.

وَلِأَنَّهَا مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً كَالْجُمْعَةِ.

وَلِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِبْ لَمْ يَجِبْ قِتَالُ تَارِكِيهَا، كَسَائِرِ السُّنَنِ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ القِتَالَ عُقُوبَةٌ لَا تَتَوَجَّهُ إِلَى تَارِكِ مَنْدُوبِ كَالْقَتْلُ وَالضَّرْبِ.

القول الثاني: فرض عين.

القائلون به: أَبُو حَنِيفَةً.

التعليل:

لِأَنَّهَا صَلَاةٌ شُرعَتْ هَا الْخُطْبَةُ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الأَعْيَانِ، وَلَيْسَتْ فَرْضًا. كَالْجُمْعَة.

القول الثالث: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَبْرُ وَاجِبَةٍ.

القائلون به: مَالِكُ، وأبو حنيفة، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، ورواية عن أحمد، وداود، وجماهير العلماء.

الأدلة:

١. عن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَلَى، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى مِنْ أَهْل نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْم وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ:





هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ:  $( \vec{k} )$ ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ $)^{(1)}$ .

أجيب عليه بأنه لا حجة فيه؛ لِأَنَّ الأَعْرَابَ لَا تَلْزَمُهُمْ الجُمْعَةُ، لِعَدَمِ الإِسْتِيطَانِ، فَالعِيدُ أَوْلَى.

٢. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ الله جَاعِلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ فَإِنَّ الله جَاعِلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ فَوْ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ» وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (٢).

أجيب عليه بأنه مخصوص بأنَّهُ إنَّما صَرَّحَ بِوُجُوبِ الخَمْسِ، وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ، لِتَأْكِيدِهَا وَوُجُوبِ الخَمْسِ، وَتَكَرُّرِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ لِتَأْكِيدِهَا وَوُجُوبِهَا عَلَى الدَّوَامِ، وَتَكَرُّرِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ لِتَأْكِيدِهَا وَوُجُوبِهَا عَلَى الدَّوَامِ، وَتَكَرُّرِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَغَيْرُهَا يَجِبُ نَادِرًا وَلِعَارِضٍ، كَصَلَاةِ الجِنَازَةِ وَاللَّنْذُورَةِ وَالصَّلَاةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، فَلَمْ يَذْكُرْهَا.

٣. لِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا أَذَانٌ، فَلَمْ تَجِبْ ابْتِدَاءً بِالشَّرْعِ، كَصَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ وَالكُسُوفِ.

أَجيب عليه بأنه قياس لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا ذَاتَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَثَرَ لَهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّوَافِلَ كُلَّهَا فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ، وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَيَجِبُ حَذْفُ هَذَا الوَصْفِ،



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٢٥)، وابن ماجه (١٤٠١)، وصححه الألباني.



وَصَلَاة كسوف الشَّمْس وَالقَمَر إِذا نزل (١)، .....

لِعَدَم أَثْرِهِ، ثُمَّ يُنْقَضُ قِيَاسُهُمْ بِصَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَيَنْتَقِضُ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِالمَنْذُورَةِ.

والراجح القول الثاني القاضي بأنها فرض عين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)؛ لحديث أُمُّ عَطِيَّةَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ، وَالْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ: فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ "(٢).

(١) قوله: «وصلاة كسوف الشَّمْس والقمر إذا نزل»: أي إذا حدث الكسوف للشمس أو للقمر؛ لحديث أبي بَكْرَةَ على، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله على فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ (٣)، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ المُسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لَمُوتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ "(1).

قال ابن قدامة: «وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا لِكُسُوفِ الشَّمْسِ خلَافًا »(٥).

> واختلف العلماء في مشروعيتها لخسوف القمر على ثلاثة أقوال(٢): القول الأول: جائزة.



<sup>(</sup>١) انظر: الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، صـ (٩٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٩٨١).

<sup>(</sup>٣) فانكسفت الشمس: تغير ضوؤها ونقص.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني (٣/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع (٥/ ٣٧-٣٨)، والمغنى (٣/ ٣٢١-٣٢٢).



القائلون به: أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ، ومنهم: عَطَاءُ، وَالحَسَنُ، وَالنَّحَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

الأدلة:

١. لأن النبي على قال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لَمُوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ»(')؛ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ لَهُمُا أَمْرًا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ»(أَ؛ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ لَهُمُا أَمْرًا
 وَاحِدًا.

٢. لِأَنَّهُ أَحَدُ الكُسُوفَيْنِ، فَأَشْبَهَ كُسُوفَ الشَّمْسِ.

القول الثاني: لَيس لِكُسُوفِ القَمَرِ سُنَّةُ.

القائلون به: مالك.

القول الثالث: يُصَلِّي النَّاسُ لِخُسُوفِ القَمَرِ وُحْدَانًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً.

القائلون به: أبو حنيفة، ومالك.

التعليل:

لِأَنَّ فِي خُرُوجِهِمْ إلَيْهَا مَشَقَّةً.

والراجح القول الأول القاضي بمشروعية صلاة الكسوف للقمر؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٤٠)، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، صـ (٩٩).



| / • `   | ى وَجب  | _     | 1 ++ 0  | o 🔪 tı   |        |   |
|---------|---------|-------|---------|----------|--------|---|
| ( 1 )   | . ~ ^   | * ^ ^ | . 1 4 " | V I      | ~ M~   |   |
| • \ ' / | ے و جب  | · ·   | - www   | <u> </u> | ميار ه | • |
|         | . • • • |       | _       | •        |        | • |

[٤٤] وَاجْتَنَابِ الْمَحَارِمِ (٢)،.....

(۱) قوله: «وصَلاة الاستسفاء متى وجب»: الاستسفاء هو طلب السقيا<sup>(۱)</sup>، فإذا انقطع نزول المطر، وقل الماء سُنَّ للمسلمين أن يستسفوا، كما كان النبى الله يفعل (۱).

قَالَ الشَّافِعِيُّ وأصحابه: «وَإِنَّمَا يُشْرَعُ الإسْتِسْقَاءُ إِذَا أَجْدَبَتْ الأَرْضُ وَانْقَطَعَ الغَيْثُ أَوْ النَّهُرُ أَوْ العُيُونُ المُحْتَاجُ إِلَيْهَا، وَقَدْ ثَبَتَتْ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ وَبِالدُّعَاءِ» (٣).

قال ابن قدامة: «صَلَاةُ الإسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، ثَابِتَةٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخُلَفَائِهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴾ (٤).

(٢) قوله: «واجتناب المحارم»: أي الابتعاد عن المحرمات التي حرمها الله. والمُحَرَّمُ: لُغَةً: هُوَ المَمْنُوعُ (°).

وَاصْطِلَاحًا: هُوَ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ فِعْلِهِ عَلَى سَبِيْلِ الْحَتْمِ وَالْالزَامِ بِحَيْثُ يُثَابُ



<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠٥)، ومسلم (٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم، للشافعي (١/ ٢٨٢)، والمجموع (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب، مادة «حرم».



والاحتراز من النميمة (١)، ......

تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلْهُ العِقَابَ(١).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْكًا وَاللّهُ وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقِ فَخُنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْنُلُواْ أَلْفَوَاحِثَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْنُلُواْ أَلْنَفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِثَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا نَقْنُلُواْ ٱلنّفُس ٱلّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلَا بِالْحَقِ تَقْدَرُوا ٱللّهُ وَصَدَكُم بِهِ لَعَلَكُو نَعْقِلُونَ اللّهُ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِاللّهِ هِي ٱحْسَنُ حَتَى يَبَلُغُ وَكُولُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِاللّهِ هِي ٱحْسَنُ حَتَى يَبَلُغُ وَكُولُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِاللّهِ هِي ٱحْسَنُ حَتَى يَبَلُغُ وَكُولُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِاللّهِ هِي ٱحْسَنُ حَتَى يَبَلُغُ اللّهُ أَوْفُواْ ٱلْكَثِيرُ وَالْمِيرَانَ بِٱلْقِيسُولِ لَا ثُكِلّفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُى وَبِعَهْ لِهُ اللّهِ أَوْفُوا أَذَالِكُمْ وَصَدَكُم بِهِ لَعَلّمُ وَالْمَا مَا وَعَلَيْكُمُ مَا لِهِ لَعَلَكُمُ تَذَكُرُونَ اللّهِ وَلَوْفُوا أَذَالِكُمْ وَصَدَكُم بِهِ لَعَلَكُمُ تَذَكُرُونَ اللّهِ وَقُوا أَذَالِكُمْ وَصَدَكُم بِهِ لَعَلَكُمُ تَذَكُرُونَ اللّهُ وَلَوْفُوا أَنْهَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُوا أَذَالِكُمْ وَصَدَكُم بِهِ وَلَاكُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُوا أَنْ وَلَالْمَامُ وَلَا مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾، قَالَ: «إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ»(٢).

(١) قوله: «والاحتراز من النميمت»: قَالَ العُلَمَاءُ: «النَّمِيمَةُ نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ عَلَى جِهَةِ الإِفْسَادِ بَيْنَهُمْ»(٣).

والنميمة من كبائر الذنوب.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿ اللَّهِ مَهَازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ﴿ اللَّهُ [القلم: ١٠-١١].



<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار (١/ ٣٨٦-٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٢/ ١١٢).

.....

قال ابن كثير: «يَعْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ، وَيُحَرِّشُ بَيْنَهُمْ وَيَنْقُلُ الحَدِيثَ لِفَسَادِ ذَاتِ البَيْنِ وَهِيَ الْحَالِقَةُ»(١).

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَنْ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ اللَّدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ: «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَإِنَّهُ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَرُ مِنَ البَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ لَكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَرُ مِنَ البَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا لاَ يَيْبَسَا» (٢).

وعن حُذَيْفَةَ ﴿ مَا اللهِ اللهِ عَلَى ال

وقال الغزالي: «اعلم أن اسم النميمة إنها يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كها تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بل حدها كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ سَوَاءٌ كَرِهَهُ المَنْقُولُ عَنْهُ أَوِ المَنْقُولُ إلَيْهِ أَوْ كَرِهَهُ ثَالِثٌ بل حدها كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ سَوَاءٌ كَرِهَهُ المَنْقُولُ عَنْهُ أَوِ المَنْقُولُ إلَيْهِ أَوْ كَرِهَهُ ثَالِثٌ وسواء كان الكشف بالقول أبو بِالكِتَابَةِ أَوْ بِالرَّمْزِ أَوْ بِالإِيمَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَ المَنْقُولُ مِنَ الأَعْمَالِ أَوْ مِنَ الأَقْوالِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَيْبًا وَنَقْصًا فِي المَنْقُولِ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ بَلْ



<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) قتات: أي نهام.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٥٦)، ومسلم (١٠٥).



وَالكذب (١)، .....

حَقِيقَةُ النَّمِيمَةِ إِفْشَاءُ السِّرِ وَهَتْكُ السِّيْرِ عَمَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ بَلْ كان ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فَيَنْبغِي أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ إِلَّا مَا فِي حِكَايَتِهِ فَائِدَةٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ دَفْعٌ أَحوال الناس مما يكره فَيَنْبغِي أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ إِلَّا مَا فِي حِكَايَتِهِ فَائِدَةٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ دَفْعٌ لَعْصِيةٍ كَمَا إِذَا رَأَى مَنْ يَتَنَاوَلُ مَالَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَن يشهد به مراعاة لحق المشهود له، فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة وإفشاء للسر، فإن كان ما ينم به نقصًا وعيبًا في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة فالباعث عَلَى النَّمِيمَةِ إِمَّا إِرَادَةُ الشُّوءِ لِلْمَحْكِيِّ عَنْهُ أَوْ إِظْهَارُ الحُبِّ لِلْمَحْكِيِّ لَهُ أَوِ التَّفَرُّ جُ بِالحَدِيثِ وَالحَوْضُ فِي الفُضُولِ وَالبَاطِل»(١).

(۱) قوله: «والكذب كبيرة من الكبائر؛ لحديث عَبْدِ الله بن مسعود هُمْ عَنِ النَّبِيِّ هُوَ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، مسعود هُمْ عَنِ النَّبِيِّ هُوَ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ، وَإِنَّ البَرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا» (٢). الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا» (٢).

قَالَ العُلَمَاءُ: «مَعْنَاهُ أَنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى العَمَلِ الصَّالِحِ الْخَالِصِ مِنْ كُلِّ مَذْمُومٍ، وَالبِرُّ اسْمُ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ كُلِّهِ، وَقِيلَ: البِرُّ الجَنَّةُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ العَمَلَ الصَّالِحَ وَالجِنَّةَ، وَأَمَّا الكَذِبُ فَيُوصِلُ إِلَى الفُجُورِ وهو الميل عَنِ الإسْتِقَامَةِ، وَقِيلَ: الإِنْبِعَاثُ فِي المَعَاصِي»(١).



<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٦٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِطًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَلَقٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَلَقٌ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»(<sup>1)</sup>.

قال النووي: «مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الخِصَالَ خِصَالُ نِفَاقٍ، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بالمنافقين في هَذِهِ الخِصَالِ وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ، فَإِنَّ النَّفَاقَ هُو إِظْهَارُ مَا يُبْطِنُ خِلَافَهُ، وَهَذَا المَعْنَى مَوْجُودٌ فِي صَاحِبِ هَذِهِ الخِصَالِ، وَيَكُونُ نِفَاقُهُ فِي حَقِّ مَنْ حَدَّثَهُ وَوَعَدَهُ وَاثْتَمَنَهُ مَوْجُودٌ فِي صَاحِبِ هَذِهِ الخِصَالِ، وَيَكُونُ نِفَاقُهُ فِي حَقِّ مَنْ حَدَّثَهُ وَوَعَدَهُ وَاثْتَمَنَهُ وَخَاصَمَهُ وَعَاهَدَهُ مِنَ النَّاسِ لَا أَنَّهُ مُنَافِقٌ فِي الإِسْلَامِ فَيُظْهِرُهُ وَهُو يُبْطِنُ الكُفْرَ، وَلَمْ يُردِ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَهَذَا أَنَّهُ مُنَافِقٌ نِفَاقَ الكُفَّارِ المُخَلِّدِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَقَوْلُهُ يُردِ النَّبِي عَلَيْهِ بَهَذَا أَنَّهُ مُنَافِقٌ نِفَاقَ الكُفَّارِ المُخَلِّدِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَقَوْلُهُ يُردِ النَّبِي عَلَيْهِ بَهَذَا أَنَّهُ مُنَافِقٌ نِفَاقَ الكُفَّارِ المُخَلِّدِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَقَوْلُهُ يُردِ النَّبِي عَلَيْهِ مَعْ أَنَافِقُ نِفَاقَ الكُفَّارِ المُخَلِّدِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَقَوْلُهُ يُردِ النَّبِي عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ المُنَافِقِينَ بِسَبَبِ هَذِهِ الخِصَالِ؛ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: وَهَذَا فِيمَنْ كَانَتْ هَذِهِ الخِصَالُ غَالِبَةً عَلَيْهِ، فَأَمَّا من يندر ذلك منه فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ، فَهَذَا هُو المُخْتَارُ» (٣).

قال الغزالي: «اعْلَمْ أن الكذب ليس حرامًا لعينه بل لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى الْمُخَاطَبِ أَوْ على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو



<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٢/ ٤٧).

| 170 | لى شرح السنة |
|-----|--------------|
|     |              |

عليه فيكون جاهلا»(١).

و الغبية (١)، .....

(١) قوله: «والغيبة»: لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْرُ ۗ وَلَا يَعْتَ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْ تُمُوهُ وَٱنْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

قال الحافظ ابن حجر: «ذِكْرُ المرْءِ بِهَا يَكْرَهُهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِ الشَّخْصِ أَوْ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ خَلْقِهِ، أَوْ خُلُقِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ وَالِدِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ خَلْقِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ وَالِدِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ خَلْقِهِ، أَوْ عَبُوسَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَوَاءٌ خَادِمِهِ، أَو عَبُوسَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بِاللَّهُظِ، أَوْ بِالإِشَارَةِ وَالرَّمْزِ»('').

قال الحافظ ابن كثير: «الغِيبَةُ مُحُرَّمَةٌ بِالإِجْمَاعِ، وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ، كَمَا فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالنَّصِيحَةِ»(٥).



<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أي رميته بالباطل.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرآن العظيم (٧/ ٣٧٧).

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴾ : «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا()، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا المسْلِمُ أَخُو المسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْوَرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المسْلِم، كُلُّ المسْلِم عَلَى المسْلِم عَلَى المسْلِم عَلَى المسْلِم عَلَى المسْلِم حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (٢).

- (۱) قوله: «والبَغي بغير الحق»: أي أن يبغي على الناس بغير الحق<sup>(۱)</sup>؛ والبغي هو التعدي على الناس<sup>(۱)</sup>.
- - (٣) قوله: «كل هذا كَبَائِر مُحرمات»: كبائر جمع كبيرة، وهي مَا اقْتَرَنَ



<sup>(</sup>١) وَلَا تَدَابَرُوا: أي لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه ويوله دبره استثقالا وبغضا له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: السابق (٣/ ٤٠٩).



[٤٥] والتحري في المكاسب والمطاعم، والمحارم والمشارب والملابس، وأجْتنَاب الشَّهَوَات، فَإِنَّهُ دَاعِيَة لركوب المُحرمَات، فَمن رعى حول الحمى فَإِنَّهُ يُوشك أَن يواقع الحمى (١).

بِالنَّهْيِ عَنْهُ وَعِيدٌ مِنْ لَعْنٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ عُقُوبَةٍ، وتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدُّ فِي الدُّنْيَا أَوْ وَعِيدٌ فِي اللَّانْيَا أَوْ وَعِيدٌ فِي الآخِرةِ (١).

(۱) قوله: «والتحري في المكاسب والمطاعم، والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يؤهك أن يواقع الحمى»: فعلى العبد أن يتحرى في المكسب، والمطعم، والمشرب، فلا يكسب إلا حلالا، ولا يطعم إلا حلالا، ولا يشرب إلا حلالا، ولا يلبس إلا حلالا؛ وعليه أن يجتنب الشهوات المحرمة؛ لأن يشرب إلا حلالا، ولا يلبس إلا حلالا؛ وعليه أن يجتنب الشهوات المحرمة؛ لأن الاقتراب من هذه الأمور سبب للوقوع فيها؛ فإذا اقترب منها وقع في الموضع الذي حظره الله ومنع الاقتراب منه، فعن النَّعْ إن بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنها، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عنها، يَقُولُ: «الحَلالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمُا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِن النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلاَ إِنَّ فِي الضَّبُهُ المَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي القَلْبُ» (٢).



<sup>(</sup>١) انظر: الداء والدواء، لابن القيم، صـ (٢٩٢-٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).



#### [الخاتمة]

[٤٦] فَمن يسِّر لَهَذَا فَإِنَّهُ من الدِّين على هدى، وَمن الرَّحْمَة على رَجَاء (١). [٤٧] ووفقنا الله وَإِيَّاكَ إِلَى سَبيله الأقوم (٢)، بمنِّه الجزيل الأقدم (٣)، وجلاله العلى (٤) الأكرم (٥)، وَالسَّلَام عَلى من قَرَأَ علينا السَّلَام (٦)، .....

(١) قوله: «فمن يسر لهَذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرَّحْمَة على رَجَاء»: أي من يسر الله له المحافظة على الواجبات واجتناب المحرمات التي ذكرتها فهو على الهدى والحق المبين، وقريب من رحمة الله على الله

(٢) قوله: «ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم»: هذا دعاء من المصنف رحمه الله تعالى أن يوفقه والمخاطب إلى طريق الله القويم وصراطه المستقيم، قال تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ﴾ [الفاتحة: ٦].

- (٣) قوله: «بمئه الجزيل الأقدم»: أي بفضله الله العظيم الأزلي.
- (٤) قوله: «وجلاله العلي»: أي مكانته العظيمة العالية، قال تعالى: ﴿ نَبُرُكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴿ ﴾ [الرحمن: ٧٨].
- (٥) قوله: « الأكرم»: الأكرَمُ: هُوَ أَكْرَمُ الأَكْرَمينَ لاَ يُوَازِيْهِ كريم، وَلَا يُعَادِلُه فيه نَظِيرٌ (١)، قال تعالى: ﴿ أَقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴿ ۖ [العلق: ٣].
- (٦) قوله: «والسَّلام على من قرأ علينا السَّلام»: أي من سأل لنا السلامة من الشرور والآفات، والسلام له معنيان: أحدهما: التحية، والثاني: السلامة من



<sup>(</sup>١) انظر: شأن الدعاء، للخطابي، صـ (١٠٣ - ١٠٤).



وَلَا ينَال سَلام الله الضَّالِّين (١)، وَالْحَمْد لله رب العَالمين (٢).

[٤٨] نجزت الرسَالَة (٣) بِحَمْد الله وَمِنْه وصلواته على مُحَمَّد وَآله (٤) وَأَصْحَابه(٥) وأزواجه الطاهرات (٦)

الآفات والشرور(١).

- (١) **قوله: «ولا يئال سلام الله الضالين»**: أي لا يسلم الله رالله الضالين عن الطريق المستقيم من الأهوال والشرور في الدنيا والآخرة.
- (۲) قوله: «والحمد لله رب العالمين»: العالمين: جمع عالم وهو كل ما سوى الله تعالى (۲) قوله: «والحمد الله رب العالمين»: وعالم الجن، وعالم الجن، وعالم الجن، وعالم الجن، وعالم البنات. (۳) قوله: «نجزت الرسالة»: أي عَجَّلتُ ووفيتُ بها (۳).
- (٤) قوله: «بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله»: أي بالثناء على الله، وبفضله، وثنائه على رسوله ، وآله؛ المراد بالآل هنا: هم أهل بيت النبي
- (٥) قوله: «وأصحابه»: جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي الله مؤمنا به ومات على ذلك(٤).
  - (٦) قوله: «وأزواجه الطاهرات»: أي العفيفات النقيات من العيوب<sup>(٥)</sup>.

الله من بني هاشم وبني المطلب وبني عقيل.



<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة، مادة «سلم».

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة، مادة «علم».

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب العين، مادة «نجز».

<sup>(</sup>٤) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني، صـ (١١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب اللغة، مادة «طهر».



وَسلم كثيرا كثيرا (١).

(۱) قوله: «وسلم كثيرا كثيرا»: أي اللهم سلم النبي الله وآله وأزواجه من الآفات والشرور ؛ وهذا امتثالا لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى من الآفات والشرور ؛ وهذا امتثالا لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْاحزاب: ٥٦].

تم الشرح، والحمد الله الذي بنعمية تتم الصالحات



الألهلة

### الأسئلة والمناقشة

# في ضوء دراستك لكتاب «مّام المنة على شرح السنة» للإمام المزني أجب عن الأسئلة الآتية:

- ١. ماذا تعرف عن الإمام المزني؟
- ٢. ما سبب تأليف هذه الرسالة؟
- ۳. ما المقصود بـ «شرح السنة»؟
- ٤. ما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الرسالة؟
  - ٥. القياس ثلاثة أنواع. وضح ذلك.
    - ٦. ما الفرق بين الحمد والشكر؟
  - ٧. اذكر الأدلة على علو ذات الله تعالى على عرشه.
- ٨. ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي ذكرها المصنف رحمه الله؟
  - ٩. اذكر جملة من وظائف الملائكة عليهم السلام التي ذكرها المصنف.
    - ١٠. الإيمان قول وعمل. وضح ذلك.
      - ١١. اذكر أقوال الناس في الإيمان.
    - ١٢. اذكر الأدلة على تفاضل الناس في الإيمان.
      - 17. اذكر أقوال الناس في مرتكب الكبيرة.
      - ١٤. ما حكم الشهادة بالجنة أو بالنار لمعين؟
    - ١٥. القرآن كلام الله غير مخلوق. وضح ذلك.
    - ١٦. ما حكم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؟
      - ١٧. من هم الواقفة؟ وما حكمهم؟





- ١٨. اعرض لصفات الله تعالى كها عرضها المصنف رحمه الله.
- ١٩. كيف يتلذذ أهل الجنة في الجنة؟ وكيف يعذب أهل النار في النار؟
  - ٠٢٠. ما هي الأدلة على رؤية الله يوم القيامة؟
- ٢١. ما هي الأدلة التي استدلت بها المبتدعة على نفي رؤية الله يوم القيامة؟
   وبم ترد عليهم؟
  - ٢٢. ما حكم تكفير فساق أهل القبلة؟
  - ٢٣. تكلم عن صحابة النبي الله كما تكلم عليهم المصنف رحمه الله.
    - ٢٤. تكلم عن حكم الصلاة وراء الأئمة، والحج والجهاد معهم.
      - ٢٥. الجهاد قسمان. وضح ذلك.
      - ٢٦. ما حكم القصر والفطر في السفر؟
    - ٧٧. تكلم عن الفرائض والمناهى التي ذكرها المصنف رحمه الله.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية





#### المصادر والمراجع

- الإبانة الكبرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبري المعروف بابن بَطَّة العكبري (المتوفى: ٣٨٧هـ)، تحقيق: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، طبعة: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٢. إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:
   ٥٠٥هـ)، طبعة: دار المعرفة بيروت.
- ٣. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها علاء الدين أبو الحسن البعلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبعة: دار الاستقامة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥م.
- إرواء الغليل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: المكتب الإسلامي بيروت الطبعة: الأولى، ١٣٩٩هـ.
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨هـ)، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، طبعة: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- ٦. الاستقامة، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي



(المتوفى: ٧٢٨هـ)، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود – المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣هـ.

- ٧. الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق:
   عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م.
- ٨. التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ٨. التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، طبعة: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٩. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، طبعة: دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م.
- ۱۰. تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: ۷۷۶هـ)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، طبعة: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ۱٤۲۰هـ ۱۹۹۹م.
- 11. تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي (المتوفى: ٣٢٧هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، طبعة: مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة ١٤١٩ هـ.
- ١٢. تفسير البغوي «معالم التنزيل في تفسير القرآن»، لمحيي السنة ، أبي محمد



الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١٠٥هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، طبعة: دار إحياء التراث العربي -بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ.

- 17. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٦هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، ومحمد عبد الكبير البكري، طبعة: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، طبعة: ١٣٨٧ هـ.
- ١٤. تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.
- 10. الجواب الصحيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: علي بن حسن، وعبد العزيز بن إبراهيم ، وحمدان بن محمد، طبعة: دار العاصمة، السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م.
- ١٦. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١٥٧هـ)، طبعة: مطبعة المدني، القاهرة.
- ۱۷.الداء والدواء، «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»، لابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (المتوفى: ۲۵۷هـ)، حققه: مُحَمَّد أجمل الإصْلاَحي، خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري، طبعة: مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وطبعة: دار عالم الفوائد بجدة، الطبعة: الأولى، ۲۶۲۹هـ.



177

تمام المنة

- ١٨. الرسالة التدمرية «تحقيق الإثبات للأسياء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع»، لتقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقى (المتوفى: ٧٢٨هـ)، تحقيق: الدكتور محمد بن عودة السعوي، طبعة: مكتبة العبيكان – الرياض، الطبعة: السادسة، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- ١٩. الروض المربع شرح زاد المستقنع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي (المتوفى: ١٠٥١هـ)، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، طبعة: مدار الوطن، الطبعة: الثانية، ١٤٣١ هـ - ١٠١٠م.
- ٠٠. السلسلة الصحيحة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتى بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، طبعة: مكتبة المعارف، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢م.
- ٢١. سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، طبعة: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
- ٢٢. سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
- ٢٣. سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ ١، ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٣)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في





#### $() \lor \lor$

الأزهر الشريف (جـ ٤، ٥)، طبعة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي – مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.

- ٢٤. سنن النسائي الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م.
- 70. سنن النسائي الصغرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة: الثانية، ٢٠١هـ ١٩٨٦م.
- 77. السنة، لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: ٢٨٧هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠هـ.
- ٧٧. السنة، لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ البغدادي (المتوفى: ٩٠٠هـ)، تحقيق: الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، طبعة: دار ابن القيم الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- 187. السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبي بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م.
- ٢٩. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، طبعة



دار السلام ۱٤۲۹هـ - ۲۰۰۸م.

٠٠. سير أعلام النبلاء، للذهبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (المتوفى: ٧٤٨هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ - ۱۹۸٥ م.

٣١. شأن الدعاء، للخطابي، أبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى (المتوفى: ٣٨٨هـ)، تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق، طبعة: دار الثقافة العربية، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

٣٢. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكرى الحنبلي (المتوفى: ١٠٨٩هـ)، تحقيق: محمود الأرنؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرنؤوط، طبعة: دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

٣٣. شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: ٧٩٢هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: العاشرة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

٣٤. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي (المتوفى: ١٨ ٤هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، طبعة: دار طيبة - السعودية، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٣ هـ، ۳۰۰۲م.





- ٣٥. شرح السنة للمزني، تحقيق: الدكتور جمال عزُّون، طبعة: مكتبة دار المنهاج، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ.
- ٣٦. شرح صحيح مسلم «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»، للنووي أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ٢٧٦هـ)، طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ.
- ٣٧. شرح الكوكب المنير، لابن النجار تقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (المتوفى: ٩٧٢هـ)، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، طبعة: مكتبة العبيكان، الطبعة: الثانية، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٣٨. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: هعيب الأرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة.
- ٣٩. صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (المتوفى: ٢٥٦ هـ)، ترقيم عبدالباقي، طبعة دار الشعب القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٤. صحيح الجامع، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الثالثة، ٨ ١٤ هـ ١٩٨٨م.
- 23. صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (المتوفى: ٢٦١ هـ)، طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٤٢. صحيح وضعيف سنن أبي داود، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين



11.

تمام المنة

الألباني، طبعة: دار المعارف- الرياض.

- ٤٣. صحيح وضعيف سنن الترمذي، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: دار المعارف- الرياض.
- ٤٤. صحيح وضعيف سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: دار المعارف- الرياض.
- ٥٤. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: دار المعارف- الرياض.
- ٤٦. طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: ٧٧١هـ)، تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤١٣هـ.
  - ٤٧. طبقات فقهاء الشافعية، للعبادي، مكتبة البلدية، الإسكندرية.
- ٤٨. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، للإمام الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (المتوفى: ٧٤٨هـ)، تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود، طبعة: مكتبة أضواء السلف - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- ٤٩. العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوفى ١٧٠ هـ)، تحقيق: الدكتور مهدى المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، طبعة: دار ومكتبة الهلال.
- ٥ . الفتاوي الكبري، لابن تيمية، تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد (المتوفى: ٧٢٨هـ)، طبعة: دار



الألولة

- الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
- ٥١. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن على بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي (المتوفى ٨٥٢)، طبعة: دار المعرفة - بيروت، ۱۳۷۹ هـ.
- ٥٢. الفروسية، لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (المتوفى: ٥٧٥١)، تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، طبعة: دار الأندلس - السعودية - حائل، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م.
- ٥٣. الفروق اللغوية، للعسكري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، طبعة: دار العلم.
  - ٥٥. القاموس المحيط للفيروز آبادي، طبعة الهيئة المصرية للكتاب.
- ٥٥. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للإمام محمد على التهانوي، طبعة: مكتبة لبنان ناشرون- بيروت ١٩٩٦م.
- ٥٦. كشاف القناع عن الإقناع، للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (المتوفى: ١٠٥١هـ)، تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، الطبعة الأولى ٧٢٤١، ٢٠٠٢م.
- ٥٧. كشف الكربة في وصف أهل الغربة، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقى، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ)، دراسة وتحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، طبعة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
- ٥٨. لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (المتوفى ٧١١ ه)، طبعة: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى.



111

- ٥٩. لمعة الاعتقاد، للإمام ابن قدامة، أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقى الحنبلي (المتوفى: ٢٢٠هـ)، طبعة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ٢٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- ٠٠. المجموع، للإمام النووي أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٢٧٦هـ)، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، طبعة: دار عالم الكتب، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣م.
- ٦١. مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى ٧٢٨ هـ)، طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم.
- ٦٢. مدارج السالكين لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، طبعة: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٦ هـ -١٩٩٦م.
- ٦٣. مسند أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طبعة: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
- ٦٤. مسند أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرين، إشراف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى، طبعة: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.



على شرح السنة

## (۱۸۳)

- 30. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار)، طبعة: دار الدعوة.
- 77. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى: ١٣٧٧هـ)، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، طبعة: دار ابن القيم الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- المعني لابن قدامة المقدسي (المتوفى ٢٢٠ هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور محمد الحلو، طبعة: عالم الكتب، الطبعة السادسة.
- ٦٨. مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (المتوفى: همد هارون، طبعة: دار الفكر، طبعة: ١٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طبعة: دار الفكر، طبعة: ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- 79. مقدمة ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث»، لابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن (المتوفى: ٣٤٣هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، طبعة: دار الفكر سوريا، دار الفكر المعاصر بيروت، طبعة: ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٧٠. المطلع على أبواب الفقه، للإمام محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (المتوفى: ٩٠٧هـ)، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، طبعة: المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠١هـ.
- ٧١. مناقب الشافعي للبيهقي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، طبعة: دار التراث، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠م.
- ٧٢. النبوات، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد



تمام المنة

الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقى (المتوفى: ٧٢٨هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، طبعة: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ٢٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

- ٧٣. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة: الصباح-دمشق.
- ٧٤. النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي، طبعة: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- ٧٥. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ٦٨١هـ)، تحقيق: إحسان عباس، طبعة: دار صادر - بروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م.





## 140

## الفهرس

مقدمة

على شرح السنة

ترجمة المصنف

نسبه وكنيته

مولده

عصره

شيوخه

تلاميذه

عقيدته

مذهبه

علو همته

تغسيله للموتي

مصنفاته

ثناء العلماء عليه

وفاته

سبب تأليف الرسالة

متن الرسالة

سند الرسالة، وسبب كتابتها

المقدمة

العلو والمعية



ası il agili www.alukoh.net

تمامالنة

إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه

الإيمان بالملائكة

خلق آدم العَلَيْ اللهُ وابتلاؤه

أهل الجنة وأهل النار

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص

القرآن كلام الله

صفات الله عَلَيْ

الإيمان باليوم الآخر

الواجب علينا نحو ولاة الأمور

الإِمْسَاك عَن تَكْفِير أهل القبْلَة

الاعتقاد في الصَّحَابَة الله

الصَّلَاة وَرَاء الأَئِمَّة وَالجهاد مَعَهم وَالحج

حكم قصر الصلاة والفطر في السفر

اجْتِهَاع السلف على هذه الرسالة

الْمُحَافظة على الفَرَائِض وَاجْتنَابِ الْمُحارِم

الخاتمة

الشرح

شرح عنوان الرسالة

أهم الموضوعات التي اشتملت عليها الرسالة

فائدة: الفرق بَين الشَّرْح وَالتَّفْصِيل





على شرح السنة

تعريف السنة لغة واصطلاحا

تعريف السنة عند المحدثين والأصوليين والفقهاء

المراد بالسنة هنا

سند الرسالة، وسبب كتابتها

سند الرسالة

قصة كتابة الرسالة

فائدة: القياس ثلاثة أنواع

ما يؤخذ من قصة كتابة الرسالة

المقدمة

الكلام على البسملة

معنى «أما بعد»

تعريف الصبر لغة وشرعا

أنواع الصبر

فائدة: الفرق بين القول، والقال

تعريف النصيحة

معنى الحمد

اشتقاق لفظ الجلالة «الله»

فائدة: الفرق بين الحمد والشكر

تعريف الثناء لغة وشرعا

العلو والمعية





تـمام المنة

الأدلة على علو ذات الله على الله

فائدة: أنواع العلو

الأدلة على علو الله عَلَيْ على عَرْشه

معنى ﴿هُوَ دَانَ بِعِلْمِهِ مِن خلقه

إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه

معنى اسم الله الوَاحِد

معنى اسم الله الصَّمد

لَيْسَ لَهُ صَاحِبَة وَلَا ولد

ليس له مثل

معنى اسم الله السَّمِيع

فائدة: طريقة السلف في إثبات الأسماء والصفات

معنى اسم الله البَصِير

معنى اسم الله العَلِيم

معنى اسم الله الخَبير

هل المنيع من أسهاء الله؟

هل الرفيع من أسماء الله؟

الإيمان القضاء والقدر

إحاطة علم الله بالأمور

نفوذ قدر الله

تفسير قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ ١٠٠٠ ﴾



قعیت **قامالا** www.alukah.net

على شرح السنة

الخلق عاملون بسابق علم الله

الخلق نافذون لما خلقهمْ لَهُ من خير وَشر

مشيئة الله

مراتب الإيمان بالقدر أربعة

المرتبة الأولى: العلم

المرتبة الثانية: الكتابة

المرتبة الثالثة: المشيئة

المرتبة الرابعة: الخلق

الإيمان بالملائكة

الملائكة جبلت على الطاعة

من وظائف الملائكة حمل العرش

من وظائف الملائكة التسبيح حول العرش

من وظائف الملائكة تحميد الله وتقديسه

اختار الله من الملائكة رسلا

من وظائف الملائكة تدبير بعض أوامر الله، فمنهم الموكل بالصور

ومنهم الموكل بحفظ العبد

ومنهم الموكل بقبض الأرواح

ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر

ومنهم الموكلون بفتنة القبر

ومنهم خزنة الجنة



النة المام المنة

ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفي يوم القيامة

ومنهم خزنة جهنم

ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم

ومنهم الموكل بالجبال

خلق آدم العَلَيْكُ وابتلاؤه

الأصل أن الله خلق آدم للمكث في الأرض

نهي الله آدم عن الأكل من شجرة الخلد

فائدة: أقسام القضاء

أهل الجنة وأهل النار

الإيهان قول وعمل يزيد وينقص

تعريف الإيمان لغة وشرعا

فائدة: إذا عدي الإيمان في النصوص الشرعية باللام صرف إلى المعنى اللغوي،

وإذا عدي بالباء صرف إلى المعنى الشرعي.

الإيهان يتضمن أربعة أركان

قول القلب

قول اللسان

عمل القلب

عمل اللسان والجوارح

لَا إِيهَان إِلَّا بِعَمَل

تفاضل المؤمنين فيما بينهم في الإيمان والأعمال



على شرح السنة

المؤمن لا يكفر بمعصية

فائدة: اختلف أهل البدع في مرتكب الكبيرة من المسلمين على ثلاثة أقوال

أهل السنة لا يوجبون للمحسنين الجنة، ولا يشهدون على المسيء بالنار

القرآن كلام الله

تعريف القرآن لغة، وشرعا

الأدلة على أن القرآن كلام الله

القرآن ليس مخلوق

حكم القائلين بخلق القرآن

فائدة: حكم من قال: لفظى بالقرآن مخلوق

فائدة: حكم الواقفة

صفات الله عَلَيْهُ

كلمات الله غير مخلوقة

فائدة: كلمات الله قسمان

قدرة الله غير مخلوقة

صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين

الإيمان باليوم الآخر

الخلق ميتون بآجالهم

سؤال القبر

البعث

الحشر



الألولة

تمام المنة 197

العرض والحساب

الميزان

نشر الصحف

من تمام عدل الله أنه هو الذي يتولى الحكم بنفسه

سرعة الحساب

حال أهل الجنة في الجنة

حال أهل النار في النار

الواجب علينا نحو ولاة الأمور

وجوب طاعة ولاة الأمور

فائدة: طاعة ولاة الأمور قسمان

حرمة الخروج على الحكام

ماذا يفعل المسلمون لكي يعطف عليهم الإمام؟

الإمساك عن تَكْفِير أهل القبْلة

حد الخروج من الدين

فائدة: البدعة قسمان

الاعتقاد في الصَّحَابَة اللهِ

أفضل الصحابة تفصيلا والأدلة على ذلك

الواجب نحو الصحابة

الصَّلَاة وَرَاء الأَئِمَّة وَالجهاد مَعَهم وَالحج

من حقوق الحكام علينا الصلاة والحج معهم



شبخة **قامانان** www.alukoh.net

على شرح السنة

حكم قصر الصلاة والفطر في السفر حكم قصر الصَّلَاة في الأَسْفَار حكم الصيام في الأسفار اجْتِمَاع السلف على هذه الرسالة الْمُحَافظَة على الفَرَائِض وَاجْتنَابِ الْمُحارِم الإحْتِيَاطِ فِي النَّجَاسَات إسباغ الطَّهَارَة على الطَّاعَات أَدَاء الصَّلَوَات على الاستطاعات إيتاء الزَّكَاة على أهل الجِدَات الحج على أهل الجَدَة والاستطاعات صِيام الشَّهْر لأهل الصحَّات خْمس صلوَات سنَّهَا رَسُول الله ﷺ صَلَاة الوترفِي كل لَيْلَة ركعتا الفجْر صَلَاة الفطر والنحر صَلَاة كسوف الشَّمْس وَالقَمَر صَلَاة الاسْتِسْقَاء اجْتنَابِ الْمَحَارِم الاحتراز من النميمة، الكذب من الكبائر البَغي بغَيْر الحق



ası il agili www.alukoh.net

تمام المنة

من الكبائر القول على الله بلا علم

التحري في المكاسب والمطاعم، والمحارم والمشارب والملابس

اجْتنَابِ الشَّهَوَات

خطورة المعصية

الخاتمة

معنى السلام

معنى العالمين

المراد بآل النبي على

تعريف الصحابي

الأسئلة والمناقشة

المصادر والمراجع

الفهرس

